محدرفعت بك

قضت فلسطين

وارالمعت يف الطب عدد والنشر مصر

محدرفعت بك

# قضيّه فالسطين

اقل الله الشرمهر والشرمهر



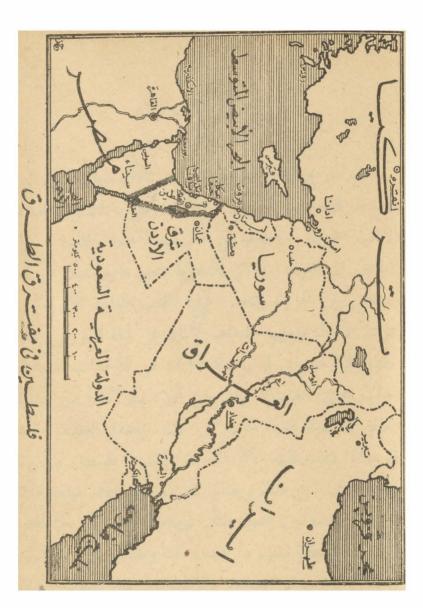

# بسم الله الرحمن الرحيم تقديم

لعل أحرج مراكز السياسة في العالم الآن منطقة شرق البحر المتوسط فقد دلت الحربان العالميتان على ما لتلك المنطقة من الأهمية الحربية الخطيرة فني الحرب الأخيرة كانت معركة العلمين إلى الغرب من الإسكندرية بنحو ثمانين ميلا هي الحد الفاصل بين الهزيمة والنصر . أوفى الحرب العالمية الأولى كانت هزيمة الأتراك ومعهم حلفاؤهم الألمان على قناة السويس عند ما حاولوا غزو مصر في فبراير سنة ١٩١٥ من الأحداث الهامة التي حولت مجرى الحرب]؛ وها نحن أولاء نرى كثيراً من مشاكل العالم السياسية قد تركزت في تلك المنطقة العظيمة الحطر فبريطانيا تتقدم لهيئة الأمم المتحدة بموضوع فلسطين ومصرتعد قضية وادى النيل ضد بريطانيا لتعرضها على تلك الهيئةوالخلاف قائم على أشده بين الدول بشأن ليبيا والمضايق، وأمريكا تضرب في سياسة المنطقة بسهم من ذهب حيناً وبأسهم شركات البترول أحياناً وأخذ ميزان السياسة يتذبذب في تلك المنطقة ذبذبات عنيفة لا عهد لها بمثلها من قبل.

تلك طائفة من المشاكل التي تغص بها منطقة شرق البحر المتوسط فتعيد إلى الأذهان ما أثارته المسألة الشرقية القديمة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من مساجلات وخلافات بين الدول أدت مرات كثيرة إلى حروب أوربية دامية . وإذا كانت المسألة الشرقية قد نشأت في الماضي عن ضعف تركما القديمة فان الاضطراب الحالي في المنطقة نفسها إنما نشأ عن ضعف انجلترا وانتهاك قواها في الحرب الأخيرة لا سما أن خروج فرنسا وإيطاليا من الميدان بعد أن كانتا عاملين قويين في حوض البحر المتوسط قد أدى إلى اختلال الميزان السياسي في مياه ذلك البحر فتقدمت روسيا القوية بعد الحرب تريد أن تصحح الميزان بالتسلل إلى البحر الجنوبي وحينئذ تدخلت الولايات المتحدة لتقاوم المد الروسي من جهة ولتسند شريكتها بريطانيا من جهة أخرى .

ولكن عهد الاتفاقات الفردية أو الثنائية قد انقضى وجاءت الكشوف والاختراعات العلمية الأخيرة فألغت أو كادت تلغى المسافات الزمنية والمكانية التي كانت تفصل دول العالم بعضها عن بعض وجعلت من المسائل السياسية المحلية مهما دقت موضوعات عالمية توثر في مجموع الأمم وتتأثر هذه بها ؛ وليس أدل على هذا التحول من مسألة فلسطين التي تطورت في مدى خسة

وعشرين عاماً إلى نزاع عالمي انقسمت من أجله الحكومات والشعوب إلى معسكرين متعارضين يؤيد أحدهما العرب والاخر يؤيد اليهود . وإذا ما سألنا اليهود عن هدفهم من النزاع قالوا إنهم يريدون وطناً قومياً أساسه العقيدة اليهودية\. وإذا سئل العرب عما إليه يقصدون قالوا إنا نريد استقلالا سياسياً تتساوى فيه الأديان والأجناس ويهيىء لنا مكاناً نتبوءه كأعضاء في الجامعة العربية . فأى المشروعين أوفى بحاجات عالمنا الحديث المنكمش الذي يوشك أن يندمج في كتلتين أو في كتلة سياسية أو اقتصادية واحدة ؟ أمشروع الدولة الدينية الفردية أم مشروع الدولة السياسية التي تريد أن تكون جزءاً من جامعة موحدة ؟ ] أثم نسأل عن مبررات اليهود وحججهم في طلبهم فلا نعجد أكثر من العاطفة الروحية التاريخية التي يكفي لاشباعها أن يقام لهم معهد أو معاهد خاصة كالتي يجدها الكاثوليك في روما أو كَالِّتِي يَفْدُ مِن أَجِلُهَا المُسيحيون إلى القدس أو التي يحج إليها المسلمون في مكة والمدينة . ثم نسمع بعضهم إلى ذلك ينادى بحق اليهود المستمد من تصريح بلفوروما ترتب عليه من وجود أكثر من نصف مليون يهودى في فلسطين في مدى ربع قرن ولم يكن عددهم ليزيد على مائة ألف في الحرب العالمية الأولى . وحينئذ لا يسعنا إلا أن نسأل عن الصفة التي حل بها هؤلاء اللاجئون

في فلسطين : أجاءوا إليها ممتشقى السلاح فاتحين للبلاد فاحتلوا أراضيها وأستأسر لهم أهلها أذلاء ؟ أَم جاءوا لاجئين مسالمين قانعين بما قسم لهم من عيش ورزق ؟ فاذا بحثنا وجدنا أنهم ما جاءوا بهذه الصفة ولا بتلك، وإنما جاءوا مسوقين تدفعهم الوكالة اليهودية وتسندهم الدولارات الأمريكية وتحميهم الحراب الانجليزية ، حتى إذا ما كثر عديدهم وتوطد بنيانهم وذخرت صناديقهم بمال المحسنين من اليهود تنمروا واتخذوا لأنفسهم سلطاناً لم يكن لهم وطالبوا أن يكون الوطن للاجئ دون الأصيل وأن ينحى المواطن العريق ليتحكم الغريب الدخيل). فهل في التاريخ مثال للاجئ سياسي دخل بلاداً فأجاره أهلها وآووه حتى إذا أنس من نفسه وأصحابه قوة بعد ذلك انقلب على أهل البلاد فطالبهم بالنزوح عنها وأرسل يدعو أهله وبنى عشيرته للهجرة إليها وتأسيس ملكله فيها ؟ وهل تصطنع الدول اصطناعاً آلياً على هذا الوجه ؟ ألا أن الوضع الصحيح للصهيونيين أنهم لاجئون سياسيون وفدوا إلى فلسطين فاذا قبلهم العرب بينهم فمنة وكرامة ولكن عليهم بعد ذلك أن يخضعوا لعرف البلاد وقوانينها وأن يعرفوا قدر النعمة بشكرانها فلا يحونوا بلدأ آواهم موجمع شتاتهم وشعباً أغضى عن أخطائهم وقبلهم بين ظهرانيه بعد أن شردوا من بلاد آبائهم وأجدادهم وأنزل بهم من ألوان

التعذيب ماكان خليقاً بأن يصهر نفوسهم ويطهرها من كل موجدة أو مطمع فى حق الشعب العربى وهو الشعب الوحيد الذى أكرم مثواهم وأشركهم فى نهضته منذ العصور الأولى .

ولكن السياسة ويا للأسف قد أحالت ما بين العرب واليهود من ود وإخاء إلى قطيعة وجفوة ؛ وسيجد القارئ في هذا الكتاب عرضاً تاريخياً لتطورات السياسة في هذه القضية ؛ ولسنا ندعي لكتابنا انفراداً بشيء لم يأت به الأوائل فما أكثر ما كتبه الكاتبون وأعدته اللجان المختلفة عن فلسطين وكلها جهود قد أخذنا عنها وبهلنا من موردها ثم حاولنا جهد نا أخيراً أن نعرض القضية على أصولها مرتبطة العناصر متصلة الحلقات خالصة لاعوج فيها ولا زيف ولا تضليل ؛ وقد عرضنا للحلول في ثنايا القضية ولكننا لم نتعرض للحكم النهائي الذي تركناه لهيئة الأمم المتحدة من جهة ولحكمة الرأى العام العالمي من جهة أخرى

وإذا كانت الفكرة العربية قد صادفت رجحاناً في النهاية فما ذلك إلا لأن المقدمات الصحيحة لا بد أن تؤدى في القياس المنطقي إلى نتائج صحيحة .

يوليه سنة ١٩٤٧

محمد رفعت

## الفصل الأول

## « وعد غير مسئول » -

## مكانة فلسطين

فلسطين هي حلقة الاتصال بين آسيا وأفريقية ، وهي الطريق البرى بين الشهال والجنوب في منطقة شرق البحر المتوسط ، فيها تلتقي خطوط المواصلات بين مصر وسوريا ولبنان وسائر البلاد العربية ، وإلى سواحلها تنهي أنابيب البترول العراقية ، ومها تطل انجلترا على مصالحها في قناة السويس وشهال افريقية ، وفي معابدها المقدسة يلتقي المسلمون والمسيحيون واليهود يحجون إليها في كل عام يتعبدون فيها ويتبركون بآثارها) ، ولكل طائفة مهم معابد ومناسك ورجال يقومون على شئونها الطائفية ويذودون عن حقوقها إزاء مطامع الطوائف الأخرى .

وإذا كانت كلمة الله سبحانه وتعالى قد جمعت فى القديم بين مشاعر أهل الكتاب جميعاً فإن الأطماع والأثرة وحب الغلبة قد قسمت الناس إلى طوائف وفرقت الطوائف إلى شعب والشعب إلى

فرق فصارت فلسطين على مر الزمن البؤرة التي تتجمع فيها إشعاعات الأديان والمذاهب المحتلفة فإذا البؤرة ترسل بدل النور نارأ وإذا النإر تعلق بأذيال الناس والمؤسسات ويعجز القائمون بالأمر فى البلاد عن كبح جماحها وحصر شررها فتتعدى الحدود ويكاد لهيبها يلتهم الأخضر واليابس وتستحيل إلى حريق عالمي . وقد ظلت فلسطين نحو أربعائة عام تحت الحكم التركى فلم تستيقظ في أثنائها فتن ولا شبت فيها حروب أو نيران إذ أخلد الجميع إلى الخوف والانزواء والتواكل تحت نير الحكم الرجعى المستبد حتى إذا قامت الحرب العالمية الأولى ونادى المنادى يدعو العرب إلى الثورة على الترك استيقظ أهل فلسطين من سباتهم وانحازوا إلى الثوار واستقبلوا العهد الجديد وجيوش الحلفاء وقادتهم بالرضاء والترحاب .

ولكن عاملا جديداً ظهر في أعقاب الحلفاء وحل في البلاد على حين فجأة فبدل سلامها حرباً وأمها خوفاً إذ اقتطع الحلفاء فلسطين من جسم سوريا وسائر البلاد العربية ووضعوها غصباً تحت الانتداب البريطاني من جهة وتحت رحمة وعد بلفور من جهة أخرى فجاءها اليهود من كل صوب وفي ركابهم رؤوس الأموال التي تدفقت من خزائن إخوانهم أنصار الصهيونية المشتتين في العالم وليس لهم جميعاً من هدف سوى تحويل البلاد إلى

وطن قومى يعيد إلى اليهود ما فقدوه منذ ١٨٠٠ عام .

إ ومن العجيب أن يتجه الصهيونيين وجهة الوطن القومي في وقت قام فيه رجال أمثال « ولسون » رئيس الولايات المتحدة « و بريان » الوزير الفرنسي ينادون بإزالة الحواجز بين القوميات والوطنيات المختلفة وتكوين اتحادات عالمية أو قارية تتساوى فيها الشعوب وتتآخى المذاهب الدينية والاجتماعية وتندمج جميعاً في نظام سياسي واحد. لقد نهض العالم القديم يشكو إفلاس السياسات التي تستند إلى حق السيادة الوطنية الكاملة وراح المفكرون والسياسيون يحاولون جهدهم إنقاذ العالم بإيجاد دولة عالمية . فكيف يصح في مثل هذه اللحظة أن تجيُّ طائفة كاليهود كان ولا يزال لها طابع عالمي مرموق وكان أعضاؤها ولا يزالون مثلا طيباً للمواطنين العالميين فتطالب في النصف الثاني من القرن العشرين بإنشاء وطن خاص بها على أساس العقيدة الدينية البحتة وفى بلاد اختص بها العرب منذ القرن السابع الميلادى وكانت قبل أن تدخل تحت حكم العرب في يد الرومان البيزنطيين لا في أيدى اليهود . 📐

## تاريخ اليهود وتشتهم

حقاً لقد كان لليهود دولة متحدة في عهد داود وسليمان حول سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد وقد امتدت دولتهم تلك من مصر جنوباً إلى أشور شمالا ولكن هذه الدولة ما لبثت أن أصابها الضعف والانقسام على أثر وفاة سليمان فوقعت في أيدى الأشوريين ثم فى أيدى ملوك بابل وقد دمر الملك نبخد نصر أورشليم وأحرقها ونقل أهلها إلى بابل سنة ٥٨٦ قبل الميلاد . ثم جاء الفرس واستولوا على بابل فسمحوا لليهود بالعودة إلى بلادهم فعاد منهم كثيريون ولا يزال بقاياهم يكونون منذ ذلك التاريخ عنصراً هاماً من سكان العراق إلى الأن . أما الذين عادوا إلى بلادهم فأقاموا معبدهم وأنشأوا حكومة خاضعة للفرس ثم حكمها البطالمة وجاء الرومان فسقطت أورشليم في يد القائد الروماني بمبيوس وظلت فلسطين تحت الحكم الروماني تتمتع أحياناً بنوع من الهدوء في ظل لون من الاستقلال المحلى وأحياناً يثور اليهود على ما كان ينالهم من الاضطهاد على أيدى الرومان وخاصة بعد انتشار المسيحية فكانت روما تخضع ثوراتهم حتى نفد صبر الرومان فى النهاية فقرروا فى عهد الامبراطور ادريانوس سنة ١٣٥ م أن يدمروا أورشليم تدميراً ومنذ ذلك التاريخ لم تقم لليهود دولة ولم تكن لهم

حكومة ولم يعد لجم كيان قومى فقد تركوا فلسطين وانتشروا فى مصر والعراق واليونان وإيطاليا وساروا فى ركاب العرب إلى فتوحهم فى شهال أفريقية والأندلس وأصبحت اليهودية فى العالم عقيدة دينية لا جنسية وطنية فقد تزاوج اليهود مع الشعوب التى اختلطوا بها وتخول إلى العقيدة اليهودية كثير ون من غير بنى اسرائيل . ولما رفعت القيود التى كانت تفرضها الدول المسيحية على اليهود تجنسوا بجنسيات البلاد التى عاشوا فيها ولم تعد لفلسطين فى نظر اليهود سوى ذكرى روحية مجردة أشبه بالمكانة التى يخص بها المسلمون مكة والمدينة والمسيحيون الكاثوليك روما .

أما ما يروجه الصهيونيون من أن اليهود في مختلف الأقطار بنتمون إلى أصل واحد وأن هذا الأصل مرجعه إلى أرض فلسطين فقول ينقضه البحث العلمي الصحيح إذ لوكان صحيحاً لكان اليهود في جميع أنحاء العالم متشابهين في السحنة والمنظر والتقاطيع... « ونحن لو نظرنا إلى اليهود في مختلف أقطار العالم اليوم لوجدنا بينهم الشقر ذوى العيون الزرقاء والشعر الأصفر كما نرى بينهم السمر ذوى الشعر الجعد في هضبة الحبشة والسود في جنوب المند والصفر المغوليين في الصين ولرأينا بينهم الطوال القامة كما نرى الصغار ذوى الرءوس الطويلة العريضة . ويوشك ألا يكون هناك الحتلاف بين نوعين من السلالات البشرية إلا وجدنا مثله بين

الحماعات اليهودية في مختلف القارات. إن التعصب الديبي الذى ساد القارة الأوربية فى العصو الوسطى قد جعل سكانها ينفرون من اتباع الدين اليهودي وأوقع في وهمهم أن اليهود عنصر غريب عنهم دخيل في بلادهم وساعد على ذلك ما اضطر إليه اليهود من العزلة الاجتماعية والانفراد بأحياء خاصة بهم وامتناع المعاشرة والاختلاط بينهم وبين أبناء وطنهم من أتباع الدين المسيحي . ومن السهل في مثل هذه الأحوال أن يشتد النفور بين الطائفتين حتى يقر في نفس كل طائفة أن الأخرى غريبة عنها وأنها لا تمت إليها بصلة من قريب أو بعيد . وهكذا انتشرت بين الناس تلك الخرافة التي تزعم أن جميع اليهود في جميع أنحاء العالم هم من سلالة بني اسرائيل . . . والحقيقة التي لا سبيل إلى نكراتها هي أن يهود أوربا من أصل أوربي صميم وأنهم اعتنقوا الدين اليهودي على أيدي مبشرين من اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد وفيما تلاه من القرون . وقد كانت لهم مستعمرة واسعة في حوض نهر الراين الشمالي والأوسط . ومن هناك اننشروا في وسط أوربا وفي شرقها وغربها .

«ثم إن هناك خطأ شائعاً كثيراً ما وقع فيه الناس عامهم وخاصهم عند ما يتحدثون عن الشعوب والأجناس

فيخلطون بين السلالة والدين واللغة وبين انتشار قوم من الأقوام وانتشار ثقافتهم أو ديانتهم فإن كل شعب من الشعوب يستطيع أن يعتنق أى دين من الأديان وأن يتعلم أى لغة من اللغات ولكن هذا لا يغير من جنسه أو من سلالته . لهذا وجب أن نفرق بين الإسرائيليين من سكان فلسطين وبين اليهود الذين اعتنقوا الدين اليهودي ولم يكونوا يوماً ما من سكان فلسطين .

« ومن الجائز أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين قد هاجر وا من فلسطين بسبب ما تعرضوا له من الاضطهاد السياسي أو الديني ولكن الدين اليهودي قد سبق له الانتشار في أقطار وجهات عدة فقد ظت الديانة الموسوية تنتشر في عهد الدولة الرومانية وبعد سقوطها لذلك بجب أن نفرق بين انتشار بني إسرائيل وبين انتشار الدين اليهودي وأن نذكر أن انتشار العقيدة اليهودية قد أنشأ أجيالا وطوائف من اليهود لا تمت إلى بني إسرائيل بنسب سوى العقيدة لأننا لو فرضنا جدلا أن الذين حملوا الدين اليهودي إلى الأقطار المختلفة كانوا من أصل فلسطيني فإنهم لم يكونوا سوى قطرة في بحر من شعوب وسلالات مختلفة لا تربطها بالإسرائيليين رابطة جنسية أو سلالية<sub>»(١)</sub> .

<sup>(</sup>١) رسالة «المسألة الصهيونيه في نظر العلم» للدكتور محمد عوض محمدبك

فلوكان لليهود من مقومات الأمم والدول أراض معينة محدودة وتاريخ متواصل وأمانى قومية كافحوا من أجلها وحاربوا المعتدين عليها من أعدائهم كما كان للعرب وللبولنديين مثلا قبل الحرب العالمية الأولى لأدركنا معنى مطالبتهم باسترداد ما يسمونه حقوقهم المغصوبة . ولكن الحركة الصهيونية الأخيرة لم تقم إلا على أسس صناعية بحتة أحاطت بها اعتبارات عاطفية إما قديمة استمدها اليهود من تاريخهم الغابر منذ ألفي سنة تقريباً وإما حديثة تستند إلى تصريح بلفور الذى أعلنه وزير الخارجية الإنجليزية في نوفمبر سنة ١٩١٧ في أثناء الحرب العالمية الأولى . أما الاعتبارات التاريخية القديمة فلا أهمية لها ألبتة فقد كانت انجلترا تمتلك في فرنسا إلى القرن الحامس عشر مقاطعات وأراضي واسعة وكانت لأسبانيا صلات جنسية ولغوية ودينية تربطها بمعظم شعوب أمريكا الوسطى والحنوبية وكانت لمصر علاقات اريخية ولغوية ودينية تربطها سياسياً ببلاد المشرق في عصور التاريخ المختلفة ومع ذلك لم نسمع أن شعباً من الشعوب التي ذكرناها قام يطالب باسترداد حقه في تلك الأقاليم مستنداً إلى الاعتبارات التاريخية المجردة كما يفعل اليهود الآن. حتى إيطاليا الفاشية نفسها لم تستند في إنشاء دولتها الاستعارية في ليبيا إلى مدى ما وصلت إليه الدولة الرومانية القديمة فحسب بل اصطنعت إلى جانب ذلك

أسباباً أخرى ومع ذلك فقد أورثها ادعاؤها الحسرة والندامة في النهاية .

أثر الثورة الفرنسية :

ولما قامت الثورة الفرنسية كشفت للشعوب عامة وللشعب الفرنسي خاصة آفاقاً جديدة فتطلعوا إلى حياة تسودها العدالة والمبادئ الإنسانية الجديدة التي بشربها انجيل الثورة وهي الحرية والإخاء والمساواه . وظلت هذه المبادئ تتقاذفها الامال والأطماع بين الشعوب والحكومات الرجعية فتارة تتغلب العناصر الحرة وتعلو معها تلك المبادئ وأحياناً تنهزم العناصر الحرة فتقع المبادئ الإنسانية فريسة لطمع الإنسان وخوفه وأنانيته . ولم يلبث الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت أن حملوا معهم في حروبهم وحملاتهم أثار الثورة وما دعت إليه من مبادئ جديدة فظهرت هذه الآثار في مصر في أوائل القرن التاسع عشر فى أثناء وجود الحملة الفرنسية على مصر وبعد خروجها وأتيح لفلسطين أن تلمس تلك الآثار على أيدى نابليون بونابرت نفسه فإنه ما كاد يستقر في مصر عقب انهزام الماليك وتدمير أسطوله في موقعة أبي قير البحرية حتى بدا له أن يفاجئ الأتراك كعادته ويحاول تنفيذ مشروعه العظيم فى الشرق الأوسط فخرج من

مصر فى فبراير سنة ١٧٩٩ على رأس حملة مولفه من ١٢٠٠٠ جندى وأخضع بها فلسطين براً ثم وقف أمام ميناء عكا الحصين يحاصره فامتنع عليه الميناء إذ كان الإنجليز يعاونون المحاصرين من جهة البحر وقد وقفت سفن من أسطولهم أمام الميناء تذود عنه وتزود أهله بكل حاجاتهم . وأخيراً اضطر نابليون إلى رفع الحصار عن عكا بعد أكثر من شهرين ليعود سريعاً إلى مصر ومها إلى فرنسا وكان بطل الدفاع عن عكا أحمد باشا الحزار .

## محمد على الكبير:

ولما غادر الفرنسيون مصر سنحت الفرصة لمحمد على الكبير أن يقيم دعائم دولة مصر الحديثة وتوترت العلاقات بينه وبين تركيا وحاكم عكا فقام محمد على بحملته العربية المثهورة ضد تركيا وكانت فلسطين أول أهدافه فلم يلق صعوبة تذكر في إخضاعها وكانت الحملة البرية يصاجبها الأسطول المصرى من جهة البحر فلم تقو عكا طويلا على مقاومة إبراهيم باشا قائد الحملة إذ سقطت بعد حصار دام ستة أشهر تقريباً

ولم تكد تمضى تسعة أشهر منذ قيام الحملة حتى أصبحت سوريا بما فيها فلسطين تحت حكم محمد على . وكان الحكم المصرى فى سوريا وماكان يصحبه من إعلان وحدة عناصر الأمة

الأمة والمساواة أمام القانون وتأييد الوحدة العربية واستغلال موارد البلاد فاتحة لجميع الحركات التقدمية في بلاد المشرق جميعاً.

## موسى منتفيورى:

وفي عهد الحكم المصرى لفلسطين ظهر الزعيم الاسرائيلي موسى منتفيورى Montefiore وكان تاجراً إيطالياً تجنس بالجنسية الانجليوية واتصل بالمصاهرة بالأسرة اليهودية المثرية العريقة رتشيلد Rothschild وفد أثرى من التجارة ثراء عريضاً فترك التجارة والأسواق المالية وخصص حياته لخدمة أبناء دينه ، فزار فلسطين لأول مرة في سنة ١٨٣٧ وتعرف إلى محمد على الكبير وتوثقت بيهما أواصر الود فعاد في السنة التالية وحاول أن يتفق مع محمد على على إنشاء مستعمرات زراعية لليهود في فلسطين ولكن محمد على تريث في إجابته إلى ما طلب ثم توترت العلاقات بين الباشا والسلطان ونشبت الحرب بينهما فلم يقدر النجاح لمشروع منتفيوري. ولما عاد الأتراك إلى حكم البلاد سعى منتفيورى لدى الباب العالى فحصل لليهود من السلطان على جميع المزايا التي كان يتمتع بها الأجانب في أنحاء الدولة العثمانية . ومات منتفيوري سنة ١٨٨٠ وقد قارب المائة

وكان أول من تكلم باسم اليهود فى أوربا والشرق وشهال أف يقية فى العصر الحديث .

ظهور الحركة الصهيونية :

ثم ظهر الكاتبالنمسوى تيودور هرزل Theodor Herzl ونشر في سنة ١٨٩٦ كتابه عن «الدولة اليهودية» فكان ظهور ذلك الكتاب فاتحة عهد جديد إذ أصبحت الأماني القومية لليهود بعد إذاعته موضوعاً مدروساً قابلا للتنفيذ وكانت قبل ذلك خواطر مجردة وأحلاماً تهفو لها نفوسهم وتهتف بها قلوبهم. وقد أثار ذلك الكتاب من الحماسة والاهمام لدى اليهود في مختلف البلاد ما دعا إلى اجتماع مؤتمر عام لليهود في مدينة بال بسويسرا في سنة ١٨٩٧ وفيه حدد اليهود الهدف الذي ترمى إليه حركتهم الصهيونية وهو السعى لإيجاد وطن قومى لليهود في فلسطين على أن يكون ذلك بمقتضى إجراءات ﴿ يُولِيدها القانون العام . وقد أوضح المؤتمر الوسائل التي تتخذ لتحقيق ذلك فيما يأتي : (١) تنمية حركة الاستعار في فلسطين بإيفاد عمال للزراعة والصناعة إليها

(ب) تنظيم العناصر اليهودية وتوثيق الروابط بيها بإنشاء المؤسسات المحلية والدولية وفقاً للقوانين المرعية فى الدول المختلفة

- (ج) تقوية الشعور أو الوعى القومى اليهودى
- (د) اتخاذ الاجراءات حينها تسمح الحال ـ للحصول على موافقة الحكومات على تحقيق أغراض الصهيونية .

ويتضح من ذلك أن الحركة الصهيونية في بدء أمرها وإلى ما بعد الحرب العالمية الأولى لم تكن أكثر من دعاية عاطفية اجتماعية يقصد بها اليهود أن يستدروا عطف الحكومات لتدبير مأوى في فلسطين يلجأ إليه المضطهدون والمشردون منهم فيجدون فيه بلغة من العيش بالعمل في الزراعة أو الصناعة.

وكان «هرزل» قد عاصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الحركات القومية الاستقلالية التي ظهرت في إيطاليا بزعامة كافور وفي ألمانيا بزعامة بسمرك فاتجه تفكيره إلى ناحية الوحدة القومية اليهودية وخيل إليه أن الوقت قد حان لجمع شتات اليهود في أرض المعاد وهي فلسطين أو صهيون كما يسمى اليهود أو رشليم . وكانت فلسطين إذ ذاك خاضعة لتركيا وكانت تركيا لا تكاد تفرغ من قمع ثورة أو مواجهة حالة حرب في إحدى ولاياتها الأوربية أو الشرقية فلما قرر المؤتمر الصهيوني الأول استعار فلسطين ظن الزعيم اليهودي أن الحالة السياسية في تركيا أصبحت فلسطين ظن الزعيم اليهود وكانوا حتى ذلك الوقت يقيمون ملائمة لتحقيق أماني اليهود وكانوا حتى ذلك الوقت يقيمون

مع الأتراك ومع العرب سواء فى أوربا أو فى شرقى آسيا أو شهال أفريقية على أحسن صلات المودة وحسن الجوار – فاذا كانت تركيا قد اضطرت أمام ضغط الدول أن تقر لليونان ولأهل رومانيا والصرب والبلغار والجبل الأسود بحقهم فى الحرية والاستقلال التام أو الذاتى فليس يصعب عليها أن تتخلى عن فلسطين لليهود تحت سيادة تركيا وحينئذ ينفسح المجال أمامهم لتحقيق أحلامهم

وقد تمكنت هذه الفكرة من نفس هرزل بدرجة جعلته يركز مساعيه لدى الباب العالى . وما زال يسعى ويجد حتى فاز مقابلة السلطان عبد الحميد بين سنة ١٩٠١ و ١٩٠٢ وقد ظن السلطان عبد الحميد في أول الأمر أنه إذا ما استغل ما لليهود من قوة عالمية في ميدان السياسة والصحافة فقد يكفيه هذا الاستغلال مؤنة قتال أعدائه في أوربا وكادت الصفقة تتم بينه وبين اليهود لولم يعترض اليهود الانجليز على الثمن الذي طلبه السلطان ففشل المشروع .

وكأنما أرادت انجلترا أن تعوض اليهود عن فشلهم وأن تظهر لهم عطفها إزاء ما كان ينالهم من روسيا عدوة انجلترا إذ داك من عنت واضطهاد فعرض وزير المستعمرات الإنجليزى يوسف تشميرلن على اليهود سنة ١٩٠٣ مساحة من أرض شرق

أفريقية الإنجليزية قدرها ٦٠٠٠ ميل مربع لتكون مركزاً لليهود المشردين والمضطهدين وقد رحب اليهود بما عرضه عليهم البريطانيون وعدوه دليلا على صداقتهم وعطفهم على قضيتهم . ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا بشأنه أما العمليون منهم \_ وهم الذين يهمهم قبل كل شيء حل مشكلة المشردين ـ فقد رضوا . وأما كثرة اليهود فتمسكوا بالهدف الصهيوني الروحي وهو العودة إلى الأرض التي وعدوا بها ورفضوا أي مشروع من شأنه أن يصرفهم عن أرض فلسطين . فلما عرض الاقتراح أمام المؤتمر الصهيوني عام ١٩٠٥ رفض المشروع . وكان هرزل قد أحس بخيبة أمل مريرة قبل اجتماع المؤتمر فلم يلبث أن قضى نحبه وهو فى مقتبل العمر فمات فى سنة ١٩٠٤ ولم يتجاوز الرابعة والأربعين من عمره .

ثم قامت الثورة التركية في سنة ١٩٠٨ فأسقط في يد اليهود وأوشكت أمانيهم في الوطن القومي أن تنهار إذ كان زعماء الثورة من الأتراك يحاربون الحركات الانفصالية ويعملون على تتريك الشعوب الخاضعة للدولة وإدماجها جميعاً في برلمان واحد وتحت دستور واحد ولذلك اكتفى اليهود بما يبذلون من جهود فردية في مساعدة الفقراء واللاجئين منهم على الإقامة في فلسطين وإنشاء مراكز زراعية لهم يمولها أغنياء اليهود .

## اليهود والحرب العالمية الأولى :

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٩١٤ أصيبت الحركة الصهيونية حركة دولية بشرك فيها يهود من أنحاء العالم وقيام الحرب العالمية كان من شأنه أن يشل النشاط فى الشئون الدولية عامة وأن يعرقل جهود اليهود وخاصة فى البلاد التى منيت بالحرب.

ولكن اليهود كانوا أحذق من أن تغلبهم الحرب حتى ولوكانت عالمية فما كادت تضطرم نيران الحرب حتى نقلوا مكاتبهم إلى عواصم الدول المحايدة التي لم تشترك في الحرب كسويسرا والدنمرقة ونيويورك وركزوا اهتمامهم بصفة خاصة في نيويورك وكان لهم في أمريكا بضعة ملايين من اليهود منهم عدد كبير من كبار رجال الدولة وأصحاب الأعمال الكبرى في البلاد.

وكان اليهود في بدء الحرب قد وقفوا بين المتحاربين في حيرة من أمرهم . فالإنجليز كانوا يحاربون ألمانيا والنمسا وهما إذ ذاك معقل اليهود وميدان نشاطهم الفيي والعلمي والمالي و بهما أهم المراكز الثقافية اليهودية في العالم إذ لا يخيى أن حركة اضطهاد اليهود لم تقوفي ألمانيا إلا في العهد النازي . ومع أن انجلترا كانت

تحارب ألمانيا فإنها كانت حليفة روسيا وهي إذ ذاك أعدى أعداء اليهود وقد بلغ عددهم فيها نحو سبعة ملايين أي مقدار نصف عدد اليهود في العالم كله وكانوا في العهد القيصرى عرضة لأشد أنواع المقت والاضطهاد لذلك لم تكن هناك حماسة ملحوظة من ناحية اليهود إلى جانب الحلفاء.

## الحكومة الإنجليزية واليهود:

ثم بدا للحكومة الإنجليزية أن تستميل إليها الرأى العام الأمريكي لعلها أن تقنع الولايات المتحدة بالاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء فترجح بذلك كفتهم وتنتهى تلك المأساة المدمرة القاتلة التي طَال أمدها ولم يتح النصر فيها لأحد الفريقين وكانت انجلترا تعلم أن جانباً قوياً من الرأى العام الأمريكي قوامه العنصر اليهودي فيها وكانت تعلم كذلك أن الحالة في روسيا قد أصبحت من الحرج والحطورة بحيث باتت الثورة فيها قريبة الحدوث وأصبح خروج الروس من الحرب مترقباً في أي وقت . وكانت انجلترا إلى ذلك تعد عدتها لغزو فلسطين وسوريا بعد أن مهدت لذلك بمعاضدة الثورة العربية على الترك وكانت انجلترا على علم بمطامع فرنسا فى لبنان وسوريا ومنطقة المشرق فلم تشأ أن تنتهي الحرب دون أن تمكن لنفسها في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها إزاء فرنسا سند تأمن معه على مصالحها فى تلك المنطقة العظيمة الحطر .

وعلى ذلك سافر مستر بلفور وزير الخارجية الإنجليزية في أوائل سنة ١٩١٧ لمفاوضة زعماء اليهود في الولايات المتحدة وفي ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ قبل دخول الجنرال اللنبي لفلسطين بأسابيع قليلة أعلن تصريح بلفور الشهير ضمن خطاب وجهه الوزير المذكور إلى لورد رتشيلد زعيم اليهود في انجلترا وفيه يقول:

«إن الوزارة الإنجليزية تنظر بعين الرضاء إلى إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين وإنها ستبذل أقصى جهدها لتيسير تحقيق هذا الغرض على أنه يجب أن يكون مفهوماً فهماً صحيحاً أنه لن يعمل شيء مع هذا يمس الحقوق المدنية أو الدينية للطوائف غير اليهودية التي تقيم فى فلسطين أو يمس الحقوق والمزايا السياسية التي يتمتع بها اليهود فى أى مملكة أخرى ».

وظاهر من هذا التصريح أن الحكومة الإنجليزية لم تقصد بتصريحها إلى تحويل فلسطين إلى وطن قومى لليهود ولكنها أرادت فقط تدبير وطن قومى لليهود فى فلسطين والفرق بين المعنيين ظاهر ثم إن الحكومة الإنجليزية لعلمها بما قد يصادف هذه السياسة من اعتراض رأت أن تقيد تصريحها بشرطين على جانب عظيم من الأهمية:

الأول أن وجود الصهيونيين في فلسطين لن يؤثر في حالة أصحاب البلاد من الوجهتين الدينية أو المدنية

والثانى أن اليهود فى الحارج لن يعتاضوا بفلسطين عن أوطانهم التى يعيشون فيها و يتمتعون بجنسياتها . وذلك لأن انجلترا كانت تعلم أن هناك فريقاً قوياً بين الإنجليز والأمريكان كانوا يخشون أن يؤدى إنشاء الوطن القومى إلى أن يفقدوا جنسياتهم فى البلاد التى ينتسبون إليها وأن يتعرض اليهود فى المالك الأخرى إلى نوع جديد من الاضطهاد أو التشريد ما دام قد أصبح لهم موطن يلجأون اليه . وقد حدث فعلا فى ألمانيا ما خشى اليهود أن يكون فإن الحركة العدائية ضد اليهود المعروفة والتى بلغت منهى شدتها فى عهد تفوق النازيين فى أوربا كان من أسبابها وجود وطن قومى لليهود .

على أن أهم ما يعترض به على وعد بلفور أن بريطانيا بتصريحها هذا قد أصدرت قراراً سياسياً هاماً فى شأن إقليمى دون أى اكتراث بالمبادئ الديمقراطية وأنها أخلت بالوعود التى قطعتها للعرب قبل ذلك بسنتين وكان من أثرها أن قام العرب بزعامة الشريف حسين أمير مكة وأبنائه بثورتهم ضد الأتراك و بتأييد قضية الحلفاء بدمائهم وأرواحهم مقابل الحرية والاستقلال اللذين وعدوا بهما .

## اتفاق الحكومة الإنجليزية والعرب:

وهنا تعترضنا انجلترا بتصريحاتها السياسية التي أكدتها رسميأ في سنة ١٩٣٩ حين نشرت الكتاب الأبيض الحاص بفلسطين فأنكرت فيه أن الغرض من إنشاء الوطن القومي في فلسطين هو التمهيد لإقامة دولة يهودية في البلاد ضد رغبة العرب وأنها تنفي ذلك نفياً باتاً كما أنكرت أنها وعدت العرب بضم فلسطين إلى الدولة العربية التي كان الشريف حسين أمير مكة يفاوض الإنجليز بشأن انشائها \_ في الخطابات التي تبودلت بين الشريف حسين والسير هنري ماكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر في سنة ١٩١٥ نيابة عن الحكومة الإنجليزية . وفحوى تلك الحطابات أنه في مقابل قيام الثورة العربية ضد الأتراك في الأقاليم الشرقية تتعهد له الحكومة الإنجليزية بالاعتراف باستقلال البلاد العربية وقد حددها الشريف حسين بحدود تدخل في نطاقها فلسطين وسوريا والعراق فضلا عن شبه جزيرة العرب ما عدا مستعمرة عدن فذكر أن الأراضي العربية يحدها شرقاً خليج العجم وجنوباً المحيط الهندي وغرباً البحر المتوسط وشهالا أورفا وأذنة في آسيا الصغرى . وقد أرادت الحكومة الإنجليزية أن تتحفظ في ردها فاستثنت البلاد الواقعة غربى دمشق وحمص وحلب وحماة بحجة أن الكثرة في تلك البقاع ليست عربية وقد رد الشريف حسين على ذلك بأن تلك البقاع عربية وأن وجود المسيحيين بها لا- يمنع أن يكونوا عرباً فالمسلمون والمسيحيون أخوة من جنسعر بي واحد وقد أقر الشريف حسين مبدئياً وجهة النظر البريطانية فما يخص أقليم أذنة في الشمال الغربي ومصالح فرنسا في لبنان والحكومة الإنجليزية في العراق. وقد كانت الحرب العالمية الأولى في أوج شدتها فلم يشأ الشريف حسين أن يؤدى تشدده إلى إساءة مركز الحلفاء من الوجهة الحربية ولذلك قبل بعض تحفظات بريطانيا ولكن فلسطين لم تكن قطعاً من بين هذه التحفظات بدليل أنه لم يأت ذكرها نصاً ولا ضمناً في الخطابات التي أرسلها ماكماهون ولا في خطابات الشريف حسين. ولا يستطيع منصف أن ينظر إلى خريطة بلاد المشرق ولا يشهد بأن فلسطين غير واقعة في غرب دمشق وحلب الخ . وأن المقصود بالأراضي الواقعة غربيها إنما هي لبنان وهو الذي كانت تتجه إليه مطامع فرنسا بصفة حاصة . وقد تألفت لحان من العرب ومن الإنجليز لفحص الخطابات التي تبودلت والبت فها إذا كانت فلسطين

أولم تكن مستثناة من وعد الاستقلال الذى وعد به العرب يستطع الإنجليز تأييد نظريهم ورأت اللجنة أن هناك غموضا وإبهاماً في العبارات التي تضمنها الخطابات . ولكن الحكومة الإنجليزية من جانبها قد أكدت استبعاد فكرة دخول فلسطين في نطاق الاستقلال العربي .

#### المعاهدات السرية:

ومع ذلك فإن نكث الحكومة الانجليزية لم يقف عند إعلانها تصریح بلفور دون أی تحفظ یصون حقوق العرب ودون أن تشاور فى ذلك حليفها الملك حسين، بل ظهر فما بعد أن ثمة معاهدة سرية كانت قد عقدتها فى سنة ١٩١٦ بينها وبين فرنسا وروسيا وقد سميت هذه المعاهدة باسمى منشئيها الإنجليزى والفرنسي على التوالى سيكس بيكو «Sykes-Picot» وكان الغرض منها تقسيم مناطق النفوذ في أملاك تركيا بعد الحرب بين الدول الثلاث. ومع أن الاتفاق مع العرب كان قائماً فإن الحكومة البريطانية لم تشأ أن تطلع حليفها العربي على نصوص المعاهدة التي احتفظ بها الحلفاء سراً حتى فضحته روسيا بعد ثورتها الكبرى ووصل علمها إلى تركيا فبلغته هذه إلى الملك حسين لعله حين يطلع على خيانة حليفته الكبرى بريطانيا

أن ينقلب عليها فى المرحلة الأخيرة من الحرب كما انقلب على تركيا من قبل .

وما أكثر المعاهدات السرية التي لجأ إليها الحلفاء وهم في غمرة الحرب العالمية الأولى . فهي سبيل الاحتفاظ بروسيا عقدوا معها معاهدة سرية حققت لروسيا حلمها القديم في السيطرة على القسطنطينية والمضايق. وفي سبيل جذب إيطاليا بعيداً عن دول الوسط وقريباً من الحلفاء عقدوا معها معاهدة سرية تتيح لها بعد الحرب أن تحقق أمانيها في شمال ايطاليا وفي دلماسيا وجزر الدوديكانيز وفي آسيا الصغرى . وكانت المفاوضات بين بريطانيا والشريف حسين بشأن ثورة العرب سرية بدرجة جعلت بريطانيا تخفى أمرها حتى عن حليفتها فرنسا فكان هذا الإسرار من العوامل التي جعلت فرنسا تضمر الكراهية لمشروع الوحدة أو أو الجامعة العربية وتناصب العرب العداء أينما كانوا . وما كان لانجلترا أو للحلفاء أن يقفوا أمام أي عقبة في سبيل تغذية آلة الحرب بما ييسر دورانها وتمكينها في النهاية من الغلبة على القوي الجبارة التي كانت دول الوسط تسلطها وتؤلبها ضد الحلفاء ؟ فهل كان غريباً إذن أن تجئ المعاهدات السرية التي عقدها الحلفاء وهم يعانون أشد ويلات الحرب ـ غامضة مبهمة مرتجلة متناقضة ؟ وماذا كان يهم الحلفاء من كل هذا والحرب مستعرة ؟

أليس فى الوقت متسع بعد انتهاء الحرب وإحراز النصر لتصحيح تلك الأخطاء ؟ وهل كان أحد يدرى كيف يكون الوضع بين المتحاربين متى وقفت رحى الحرب وأعلنت الهدنة ؟ لقد أرادت انجلترا أن تعبىء جهود العرب واليهود والأمريكان للحرب ولم تعد تهمها الوسيلة بعد ذلك! وقد فطن الرئيس وودرو ولسون رئيس الولايات المتحدة عقب انضمام أمريكا إلى صفوف الحلفاء إلى مبلغ ما تورطت فيه بريطانيا وسائر الحلفاء من عقود ومحالفات وتصريحات يناقض بعضها بعضاً فنص في النقطة الأولى من نقطه الأربع عشرة التي أعلنها للملأ في ينلير سنة ١٩١٨ آخر سي الحرب على بطلان الاتفاقات السرية أو الحصوصية بين الدول ووجوب قيام العلاقات الدبلوماسية على أساس من الصراحة والعلانية ووعد بأن تكون مواثيق الصلح الذي تنتهي به الحرب القائمة حينذاك مواثيق صريحة يوصل إليها بمفاوضات علنية صريحة .

وقد خدعت الشعوب ببريق هذه المبادئ الجديدة فطلب الألمان الهدنة على أساسها وقام الناس من كل حدب يطالبون بتطبيقها والأخذ بها ولكن الحلفاء لم يعلنوا رسمياً موافقتهم على هذه النقط كما أنهم لم يتعهدوا بمراعاتها ولذلك ما كادت هذه

المبادئ تصل إلى عتبة مؤتمر الصلح بفرساى حتى اعبراها الهزال والضعف وما زالت تساورها الأسقام والعلل حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يدى ولسون نفسه وغرمائه من دهاة الاستعار في أوربا أمثال كليمنصو ولويد جورج . وكان ساسة الدول الكبرى يجتمعون سرأ للاتفاق على القرارات الاقليمية التي ستتناولها معاهدات الصلح في فرساى مخالفين بذلك المبدأ الأول من مبادئ ولسون وظلت السرية تخيم على جو المؤتمر حتى أعلنت قراراته ولم يتحقق من مبادئ ولسون الكبرى سوى إقرار ميثاق عصبة الأمم . وحتى هذا لم يكن مقدراً له النجاح في النهاية لازورار أمريكا عن كل ما يتعلق بمؤتمر فرساى وقراراته وعودة الولايات المتحدة إلى عزلتها السياسية في أمريكا ولم تعمد الدول إلى العلنية في مناقشاتها إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقد أقرتها هيئة الأمم المتحدة في اجتماعات مجلسها وجمعيتها العامة ولجانها .

ولقد راحت انجلترا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى تتلمس الأعذار من عدم التقيد بنصوص كثير من الاتفاقات السرية فاحتجت بانسحاب روسيا من الميدان عقب قيام ثورتها الكبرى في مارس سنة ١٩١٧ وإغفال الحكومة البلشفية لشروط تلك المعاهدات

وكان اتفاق سيكس – بيكو من الاتفاقات التي أغفلت بعد الحرب ولم يقدر لها التنفيذ. ولكن نظرة إلى الشرط الخاص بفلسطين يدلنا على مبلغ ما أصاب السياسة الانجليزية حينذاك من القلق والتلون؛ فقد جاء في البند الثالث من الاتفاق:

« تنشأ في الجزء الملون باللون البني على الخريطة المرافقة ( والمقصود فلسطين ) إدارة دولية لا يتقرر شكلها النهائي إلا بعد استشارة روسيا والاتفاق مع سائر الحلفاء وممثلي شريف مكة » . وجاء في البند الرابع أن تعطى بريطانيا ميناء حيفا وعكا .

وظاهر من تاريخ هذا الاتفاق أبريل – مايو سنة ١٩١٦ أنه قد تم بعد الاتفاق مع الشريف حسين على استقلال البلاد العربية وقبل علان وعد بلفور بنحو سنة ونصف. فهل كن النص فى الاتفاق على أخذ رأى الشريف حسين بشأن الحكومة المستقبلة لفلسطين ملحوظا فيه زعامته للعرب حينذاك ولم يجد الحلفاء من يمثل عرب فلسطين أمامهم سواه. أم كان ذلك شعوراً من الحكومة الانجليزية بوخز ضميرها السياسي إذ كانت قد ارتبطت مع الشريف حسين بشأن أرض فلسطين فاشترطت لذلك استشارة الشريف حسين بشأن أرض فلسطين فاشترطت لذلك استشارة الجهة التي سبق الارتباط معها قبل البت في المصير الجديد؟ قد تكون الحكومة الأنجليزية فكرت في الغرضين معاً حين قد تكون الحكومة الأنجليزية فكرت في الغرضين معاً حين

وقع ممثلها ذلك الاتفاق وأثبت هذا التحفظ. ولا شك أن إثباته مؤيد للنظرية الأولى القائلة بأن الحكومة الانجليزية لم تستثن فلسطين من الأراضى التي كانت ستدخل في نطاق الاستقلال العربي.

# تحول الحكومة الانجليزية إلى الصهيونية:

أما تحول السياسة الانجليزية من الفكرة الدولية إلى الفكرة الصهيونية فتفسيرها هين . ففي سنة ١٩١٦ حين عقد الاتفاق كانت روسيا القيصرية لا تزال بالميدان وكان لها بفلسطين مصالح دينية اضطربها يوماً إلى امتشاق الحسام في حرب القرم في منتصف القرن التاسع عشر ضد تركيا وجلفائها من الانجليز والفرنسيين فلم يكن سهلا على انجلترا إذ ذاك أن تلون فلسطين بأحد اللونين الفاقعين الأحمر الانجليزى أو الأزرق الفرنسي ولم تجد معدى من تلوينها باللون الدولي البيي القاتم ثم لم تكد تمضى سنة واحدة حتى انكشف الستارعن ثورة جامحة فى روسيا لم تلبث روسيا بعدها أن خرجت من الحرب فخلا منها الميدان ولم يعد هناك ما يمنع انجلترا أن تعيد النظر في اللون الدولي الذي لونت به فلسطين إذ كانت تعلم أن تلك الدولية ستحد من حرّيتها في العمل في تلك المنطقة الاستراتيجية الخطيرة

وستكون سلاحاً ماضياً قد تستعمله فرنسا وغيرها من الدول ضد مصلحتها وكانت تعلم مدى الفساد الذى ينجم من نظم الحكم الدولية فرأت أن تخرج من مأزق سيكس بيكو بإعلان تصريح بلفور بلفورويا ليتها ما فعلت أوليتها حين فعلت فأعلنت تصريح بلفور أبقت معه نظام الحكم الدولى الذى قرره اتفاق سنة ١٩١٦. فلو أنها فعلت ذلك لأنقذت سمعتها مما أصابها من ضعف وسوء قالة فى نظر العالم أجمع .

ولكن الحرب العالمية الأولى بقضائها على الامبراطوريات الأربع الكبرى فى العالم – وهى روسيا وألمانيا والنمسا وتركيا – وانسلاخ ما كان يتبع بعضها من ولايات ومستعمرات قد أثار مطامع الدول المنتصرة بعد الحرب إلى التوسع والاستعار لا فى مجاهل أفريقية وجزر المحيطات حيث الشعوب البدائية فحسب بل فى أوربا نفسها وفى منطقة ساحل البحر المتوسط حيث تسكن الشعوب ذات المدنيات القديمة التى كانت تصبو إلى الحرية والاستقلال

وكان لبريطانيا وفرنسا بحكم تفوقهما فى أوربا وخاصة بعد انسحاب ولسون والولايات المتحدة أن يقتسما مناطق النفوذ ويقررا فيا بينهما حدودها وكانت فرنسا تدعى لنفسها مركزاً

ممتازاً في الشرق الأوسط فقد كانت هي أولى الدول الأوربية التي تعاقدت مع سلطان تركيا في القرن السادس عشر ووضعت بذلك أساس الامتيازات السياسية التي كان الأوربيون يتمتعون بها داخل الولايات العثمانية كما كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية الشعوب الكاثوليكية داخل الدولة وخاصة في لبنان حيث يسكن الموارنة الكاثوليك وقد أدت هذه الحماية يوماً إلى أن احتل جيش فرنسي لبنان في سنة ١٨٦٠ مدة تسعة أشهر حتى يؤمن الطائفة الكاثوليكية ضد المذابح والثورات الطائفية التي كانت تقوم آونة بعد آونة في تلك الأرجاء . هذا فضلا عن الثقافة اللاتينية الفرنسية التي كانت تبثها الإرساليات الدينية وكلية الجزويت في بيروت ومدارس الديانات المنتشرة في أنحاء البلاد لذلك طالبت فرنسا بحقها في الانتداب على منطقة شرق البحر المتوسط كله .

ولكن السياسة الانجليزية التي كانت على علم باتجاهات الفرنسيين ومطامعهم في الشرق دبرت الاحتفاظ بفلسطين فقررت النظام الدولي أولا ثم شفعته كما ذكرنا بتصريح بلفور لتتفادى الاصطدام بفرنسا.

وكانت انجلترا تعلم أن أمام الهضة العربية في الشرق الأوسط مستقبلا سيعج بالأحداث والاحتمالات وأن مصالحها في تلك المنطقة التي تسيطر عليها قناة السويس تقتضي أن تكون بيد انجلترا قواعد استراتيجية ترقب منها تطور الحركة العربية من جهة وتشرف منها على مصالحها في القناة من جهة أخرى متى أذن الوقت بجلائها عن مصر استجابة للروح الوطنية التي كانت تتأجج في مصر حينذاك.

وكان الانتفاع بابآر البترول التى اكتشفت قرب الموصل و وكركوك فى العراق يقتضى توصيلها بأنابيب إلى ساحل البحر المتوسط حتى تفيد منها المصانع والسيارات والطائرات فضلا عن الأساطيل البحرية التى بدأت تستخدم الوقود الأبيض وتعمل على إحرازه وادخاره بكافة الطرق . ولم يكن أصلح فى نظر , انجلترا من ساحل بلاد المشرق وميناء حيفا فى فلسطين .

فإذا أضفنا إلى هذا كله تقدم الطيران وما تمتاز به فلسطين من موقع جغرافى قد يجعلها واسطة الاتصال بين الشهال فى تركيا ولبنان وسوريا وبين الجنوب فى مصر وبين البحر المتوسط والشرق الذى ينتهى بالعراق وخليج فارس حيث مصالح بريطانيا

المؤسسة فى البترول الذى تنتجه الشركة الانجليزية الايرانية فى إيران التى يجعلها انتاجها من البترول خامس دولة فى العالم أدركنا مبلغ اهتمام بريطانيا بأن تنتدب على فلسطين .

### الفصل الثانى

# « انتداب وحكومة داخل حكومة »

### نظام الانتداب:

كان نظام الانتداب من النظم الجديدة التي ابتدعها ميثاق عصبة الأمم وارتبطت به جميع الدول التي اشتركت في مؤتمر الصلح في فرساى إذ وُضع الميثاق في مقدمة جميع المعاهدات التي أبرمت حينذاك .

وقد جاء هذا النظام بديلا من سياسة «الضم» و «الاستعار» التي كانت الدول تسير وفقها قبل الحرب العالمية الأولى. وقد يقول المتشائمون إن الانتداب غطاء سياسي للعملة الاستعارية المزيفة القديمة . ونحن مع اقرارنا بأن ثمة دولا مثل فرنسا لم يغير نظام الانتداب طبيعة حكمها في البلاد التي انتدبت لها لا يسعنا أن ننكر الأثر الأدبى الذي اقترن بنظام الانتداب فبعد أن كانت الشعوب التي تضم أو تستعمر تفقد بذلك كيانها وشخصيتهاوتنزل

فى مستواها السياسى إلى درك التبعية جاء نظام الانتداب فمحا كلمة الاستعار البغيضة وخاصة فى البلاد الناهضة التى كانت تتمتع برقى ظاهر فى حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأصبحت الدول المستعمرة تعمل فى البلاد المنتدبة لها باسم العصبة وتسأل أمام لجنة دائمة فى العصبة عن أعمالها فى تلك البلاد كما كان عليها أن تقدم للجنة الانتدابات تقارير سنوية عن أحوال البلاد الواقعة تحت انتدابها.

وينص الدستور الذي جاء في الميثاق خاصاً بنظام الانتداب على مزايا وشروط لو أن الحلفاء راعوها بدقة في تصرفاتهم في البلاد التي انتدبوا لها لحدم الانتداب الأغراض العليا التي أملها من ورائه ولسون وسائر المفكرين السياسيين ولجاء الانتداب خيراً وبركة على الشعوب التي خضعت له من جهة وعلى العالم من جهة أخرى . ولكن الحلفاء مع الأسف راعوا الانتداب بالشكل دون الجوهر وبالشفاه دون القلوب ولم يروا فيه إلا عنواناً جديداً للنظام العتيق البالى الذى تعودوه طوال القرون الماضية ولذلك جاءت نتيجة الانتداب كنتيجة الصراحة والعلنية في العلاقات الدبلوماسية بين الأمم مخيبة للآمال التي علقت عليها . وتنص المادة الثانية والعشرون من الميثاق وهي الحاصة بالانتداب على أنه « في حالة الشعوب الراقية التي كانت تحت

حكم الأتراك والتي وصلت في رقيها إلى درجة تدعو إلى الاعتراف مؤقتاً باستقلالها تقصر مسئولية الدولة المنتدبة على تقديم المشورة والمساعدة حتى تستطيع تلك الشعوب النهوض بنفسها والوقوف على قدميها » كما نصت فوق ذلك على وجوب استقصاء رغبات الشعوب كعامل مهم في اختيار الدولة التي تنتدب لهم .

فهل راعت بريطانيا عند ماأرادت إعلان انتدابها على فلسطين شيئاً مما نصت عليه هذه المادة ؟

لقد كانت أدنى درجات العدالة بعد أن جلا الأتراك عن البلاد تقتضى بحسب نص المادة إعلان استقلال البلاد ثم استفتاء أهلها فى أى الحكومات تنتدب لمساعدتهم وكان على الحلفاء متى تم ذلك أن يتركوا لممثلى العرب حق الاتفاق مع اليهود على شروط المهاجرة إلى بلادهم والاقامة بها ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل. فما كاد الأتراك ينسحبون من البلاد وتدخل جنود اللنبي حتى أقام الانجليز حكومة عسكرية فى والبلاد وجاءت فى أثرهم اللجنة الصهيونية أو الوكالة اليهودية وكثير من الجماعات اليهودية التى كانت تعمل فى بلدان أوربا المختلفة لترويج الدعوة الصهيونية

وكان من أول مظاهر نشاطهم فى البلاد تأسيس الجامعة العبرية فى القدس سنة ١٩١٨ وقد اقتصرت أول الأمر على إنشاء

أقسام للبحوث الكيميائية والبكتريولوجية وطب المناطق الحارة والبحوث الشرقية اليهودية.وقد حضر لورد بلفور صاحب التصريح المشهور بنفسه إلى فلسطين ليفتتح الجامعة العبرية رسمياً في سنة ١٩٢٥.

وأما استفتاء الشعب في اختيار الدولة التي تنتدب له فان الحلفاء حين عرفوا إصرار الرئيس ولسون على تكوين لجنة دولية لاستطلاع آراء العرب لم يسعهم سوى الموافقة في الظاهر ولكنهم أهملوا تعيين ممثليهم ، واقتصر الأمر على إيفاد المندوبين الأمريكيين كنج وكرينKing and Crane فجال العضوان في أرجاء فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وانتهيا إلى نتيجة بررتها التطورات التي حدثت فها بعد ولكنها أهملت في وقتها كما أهمل غيرهامن المقترحات والمبادئ التي حملها ولسون معهمن العالم الجديد فقد اقترحت اللجنة بناء على ما جمعته من الآراء وما تحققته من أقوال الشهود أن يتكون اتحاد من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن بزعامة الأمير فيصل كملك دستورى وأن تدعى الولايات المتحدة للانتداب مؤقتاً على الدولة الجديدة . فإذا لم تقبل الولايات المتحده فإن الرأى العربي يقبل أن تنتدب بريطانيا . وأما فرنسا فقد نحتها اللجنة عن الانتداب في المنطقة مؤكدة أن تحرياتها بين طبقات الشعب هي التي أقنعتها بالآراء التي ذكرتها .

وقد حذرت اللجنة الدول من فتح باب الهجرة على مصراعيه للصهيونيين كما فرقت بين حق الصهيونيين في الوطن القومي وبين ادعاءاتهم بشأن إنشاء دولة صهيونية وقالت إن مثل هذه الدولة لا يمكن أن يتم إنشاؤها دون أن تتعرض حقوق العناصر غير اليهودية لأشد الأخطار سواء من الوجهة الدينية أو المدنية .

قالت: « وقد ثبت لنا من تحرياتنا مع زعماء الصهيونيين أنهم إنما يهدفون إلى نزع ملكية الأراضى التي بأيدى غير اليهود بكافة طرق الشراء والاستحواذ ، وأن تسعة أعشار سكان فلسطين يرفضون المشروع الصهيوني رفضاً تاماً وتؤيدهم في موقفهم جميع شعوب الشرق الأوسط فإذا أقيم المشروع ضد رغبة الشعوب وإرادتهم فعلى الحلفاء أن يستعدوا لتنفيذه بأسنة الحراب ».

ولكن الحلفاء لم يلقوا بالا إلى مقترحات اللجنة واعتبروا تقريرها وثيقة خاصة قدمها المندوبان الأمريكيان إلى الرئيس ولسون خاصة فليس فيها ما يقيدهم وعلى ذلك سار الحلفاء في موضوع فلسطين وبلاد المشبرق وفق الخطط القديمة فاستبد مجلس الحلفاء الأعلى المكون حينذاك من مندوبي انجلترا وفرنسا وإيطاليا وقرر في موتمر سان ريمو San Remo في أبريل سنة ١٩٢٠ انتداب انجلترا على فلسطين وتقدمت انجلترا إلى مجلس العصبة تطلب إليها أن تبارك هذا الانتداب بموافقتها وقد صدر قرار الانتداب في سنة ١٩٢٢ وفي رأس وثبقة الانتداب وعد بلفورلليهود حتى يكون له من الحرمة والقداسة ما للمعاهدات الدولية وخاصة بعد أن وافقت عليه كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا . إدانه لعجيب حقاً أن تضمن معاهدة دولية صورة خطاب قديم أرسله وزير الخارجية البريطانية إلى أحد أفراد اليهود منذ نحو ثلاث سنوات مضت . ولو كان الخطاب موجهاً إلى رئيس دولة معينة أو لوكان تصريحاً عاماً أصدرته الحكومة البريطانية لالتمسنا للحلفاء عذراً ولكنه النفوذ الصهيوني الذي كان ولا يزال يتغلغل في دقائق السياسة الدولية هو الذي جعل من هذا التصريح سنداً قانونياً دولياً يحتج به اليهود عند الحاجة . وثيقة الانتداب على فلسطين:

ولم تقتصر وثيقة الانتداب على إدماج تصريح بلفور فى مقدمتها ولكنها أشارت فى بنودها إلى الهيئة اليهودية غير الرسمية وأضفت عليها صفة ينطبق عليها الوضع المعروف باللاتينية

imperium in imperio حكومة داخل حكومة . فقد جاء في المادة الرابعة من الوثيقة :

« تعترف حكومة الانتداب بإحدى الوكالات اليهودية كهيئة عنومية public body يكون الغرض منها أن تنصح وتعاون الإدارة بفلسطين في كل ما له علاقة بانشاء الوطن القومي لليهود من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها . »

وزادت المادة على ذلك أن جعلت لهذه الهيئة أن تشترك وتتعاون مع الإدارة وتحت رقابتها في النهوض بمرافق البلاد جميعاً. ونصت المادة على أن الهيئة الصهيونية هي الوكالة اليهودية

المشار إليها وتبقى كذلك ما دام تكوينها ونظامها مقبولا فى نظر حكومة الانتداب .

ولم يقتصر اشتراك الهيئة الصهيونية في الحكم على تعاونها مع الإدارة الفلسطينية بل إن المادة المذكورة قد جعلت للهيئة الصهيونية حق التشاور مع حكومة جلالة الملك في لندن رأساً بشأن الاجراءات التي تتخذ لتأمين تعاون جميع اليهود الذين يرغبون في إنشاء الوطن القومي لليهود.

وجاء في المادة السادسة أن واجب الإدارة في فلسطين أن تيسر هجرة اليهود إلى فلسطين وأن تشجعهم بمعاونة الهيئة

الصهيونية على الإقامة بالأراضى بما فى ذلك الأراضى البور والأراضى التى تملكها الحكومة إ. واشترطت الحكومة فى تيسير هجرة اليهود ألا يؤثر ذلك فى حقوق السكان الآخرين أو يضر بمركزهم . وكذلك تضمنت الوثيقة رعاية الحرية الدينية لحميع الطوائف .

وجاء فى المادة الثالثة أنه ينبغى أن تشجع الدولة المنتدبة على إقامة حكومة ذاتية فى البلاد وهو شرط ولد ميتاً إذ أن الحكومة المنتدبة لم تعمد إلى تنفيذه إلا فى سنة ١٩٣٩ قبيل قيام الحرب الأخيرة ولا يزال عدم وفاء انجلترا بهذا الشرط دليلا صارحاً على تحيزها لليهود أو تخوفها منهم ذلك لأن قيام الحكم الذاتى كان من شأنه إبراز قوة الكثرة وتضاؤل شأن الأقلية من اليهود .

وأول ما يلاحظ بشأن وثيقة الانتداب أن الحكومة الانجليزية قد اعترفت رسمياً بالوكالة اليهودية أو الهيئة الصهيونية وأسبغت عليها حقوقاً جعلتها شريكة للحكومة في مسئولياتها دون أن يقابل ذلك شيء يماثله خاص بالكثرة العربية في البلاد . وقد كان ذلك التحيز الظاهر من جانب حكومة الانتدب أول معول هدمت به انجلترا ما كان العرب يزعمون أنه يعرفونه عن الإنجليز في أثناء الحرب وقبل ذلك من حيث العدالة والإنصاف والاستقامة في المعاملة .

وقد كانت خيبة أمل العرب في الانجليز ويأسهم من عدالتهم منذ وضحت نياتهم رسمياً في وثيقة الانتداب من أهم العوامل التي ساعدت على قنوط العرب والتجائهم إلى العنف في ثوراتهم التي ما فتئت تهب وتخبو على اختلاف الظروف طوال عهد الانتداب.

وأهم من ذلك أن ما جاء في ميثاق عصبة الأمم ونصت عليه المادة الثانية والعشرون من أن الشعوب تختار الدول التي تكلف الانتداب عليها وأن روح الميثاق والوعود التي طالما أطمأن إليها العرب في أثناء الحرب من الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصايرها أن هذا وذاك قد أغفلا اغفالا تاماً ــ فإن العرب وهم أصحاب الشأن أولا وأخيراً لم يستشاروا في تصريح بلفور ولا في اختيار الدولة المنتدبة . وإذا كانت الحكومة الانجليزية تستند في تبرير انتدابها إلى نتيجة الاستفتاء الذي قام به المندوبان الأمريكيان إذ أنهما اقترحا انتداب انجلترا إذا انسحبت الولايات المتحدة فقد بتى أن العرب في فلسطين لم يستشاروا في إعلان تصريح بلفورولا فى كيفية تنفيذه وأن ما قام به الصهيونيون وحكومة الانتداب من إدماج التصريح فى قضية الانتداب لا يعطى التصريح سنده القانوني ما دام العرب الذين آلت إليهم السيادة قانوناً بعد خروج الأتراك لم تؤخذ موافقتهم على المشروع

وستظل هذه الخالفة وما صحبها من ظلم وجور عالقة بأذهان العرب في فلسطين حتى تجاب مطالبهم .

## بيُن العرب واليهود:

وقد حاول الإنجليز أن يحصلوا من الملك حسين أو من ابنه الملك فيصل على موافقة ولو ضمنية على إنشاء الوطن القومى لليهود فى فلسطين فلم يظفروا إلا بمقابلات وخطابات تبادلها فيصل والدكتور ويزمان Weizmann زعيم الصهيونيين وكان أستاذاً للكيمياء فى جامعة منشستر وخدم الحلفاء فى الحرب ببحوثه وكشوفه فى عالم المفرقعات كما خدم أمريكا فى الحرب الأخيرة ببحوثه فى صنع المطاط الصناعى

وكانت تصريحات الأمير فيصل بشأن اليهود تنم عن روح التسامح التى طبع عليها الإسلام وتشيد بالروابط التاريخية التى تصل بين العرب واليهود منذ القدم. وقد أدى التفاهم بين الزعيمين العربي واليهودي في أول الأمر إلى إنشاء مشروع اتفاق بلندن بتاريخ يناير سنة ١٩١٩ في أثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باريس. وكان من مواد هذا الاتفاق أن يشمل الدستور ونظام الإدارة الذي يوضع لفلسطين اتخاذ الاجراءات التي تكفل تنفيذ التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية بتاريخ ٢ نوفمبر سنة التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية بتاريخ ٢ نوفمبر سنة

١٩١٧ (وهو تصريح بلفور) ومن مواده أيضاً أن تكون الأماكن الإسلامية المقدسة في بيت المقدس تحت إشراف المسلمين.

وقداشترط الأمير فيصل في نهاية الاتفاق أنه إذا لم يجب العرب إلى مطالبهم في الاستقلال داخل الحدود التي عينها العرب وقدمها الأمير إلى الحكومة البريطانية فإن هذا الاتفاق يعد باطلا ولا قيمة له . وأن كل إخلال أو تعديل في هذه المطالب يقتضي سحب موافقته وإبراء ذمته ومسئوليته عن أي كلمة جاءت في هذا الاتفاق .

وما كان الملك حسين وابنه فيصل ليرضيا عن فكرة إيواء اليهود فى فلسطين إلا مدفوعين بعامل الكرم والنخوة العربية من جهة وانتظاراً لتحقيق أمانى العرب التى وعدوا بها من جهة أخرى . وليس بنا من حاجة إلى بيان ان مؤتمر الحلفاء فى سان ريمو سنة العرب قد قرر توزيع الانتداب فى الشرق فجعل بريطانيا على العراق وفلسطين وخصت فرنسا بسوريا ولبنان .

#### بداية الانتداب:

وما كادت وثيقة الانتداب تمر فى مجلس العصبة فى سنة ١٩٢٣ حتى بدأ تنفيذها رسمياً فى سنة ١٩٢٣ وكانت انجلترا قبل ذلك قد سارعت إلى الغاء الإدارة العسكرية فى فلسطين

وتعيين هر برت صموئيل أحد الوزراء الإنجليز من اليهود مندوباً سامياً فى فلسطين وقد بقى نز, منصبه إلى عام ١٩٢٥ . وقد بدأ عمله بداية حسنة إذ استغنى عن كثير من الموظفين الإنجليز وعين بدلهم موظفين من العرب واليهود وأنشأ مجلساً استشارياً مكوناً من ١٠ بريطانيين و ٤ من المسلمين و٣ من المسيحيين و٣ آخرين من اليهود ثم حاول تحويل المجلس الاستشارى إلى مجلس تشريعي تتمثل فيه الطوائف المختلفة فيكون فيهعشرة أعضاء من البريطانيين واثنا عشر عضواً منتخباً منهم ٨ من المسلمين وعضوان مسيحيان وآخران يهوديان فذهبت محاولاته سدى وجعل الأعضاء العرب ينسحبون حتى لم يبق في المجلس الاستشارى غير البريطاتيين .

واقترح صموئيل على العرب إنشاء هيئة تمثلهم على نسق الهيئة الصهيونية فرفض العرب مستنكرين أن يعاملوا وهم أصحاب البلاد الحقيقيون على قدم المساواة باليهود اللاجئين إلى بلادهم .

وفى عهده تدفقت الأموال اليهودية من كافة أنحاء العالم لتهويد فلسطين بشراء الأراضى من الأهالى والإكثار من إنشاء المستعمرات الزراعية والمسؤسات الصناعية وأخذ اليهود امتياز توليد

الكهرباء واستخراج البوتاسيوم من البحر الميت وظاهر أن أرباح تلك العمليات كانت تعود إلى أصحاب الأسهم ومعظمهم من اليهود خارج البلاد .

وجاءت مع وفود الأموال وفود المهاجرين تترى من أوربا عامة ومن روسيا وبولنده خاصة وأخذت أعدادهم تتضاعف من ٢٠٠٠ر ٧ في سنة ١٩٢٣ إلى ١٨٠٠ر ١٢ مهاجر في ١٩٢٤ إلى ٣٠٠ر ١٣ مهاجر في ١٩٢٥ وعلى ذلك بدأت مشكلة المهاجرين اليهود وهي أعقد مشكلات المسألة الفلسطينية ومن أهم أسباب الحلاف الحالى بين الصهيونيين والحكومة الانجليزية .

ولقد احتاطت الحكومة الانجليزية فى صياغة وثيقة الانتداب فأحاطت مسألة المهاجرين والتشجيع عليها بتحفظات صريحة، ولكنها تحفظات لفظية لم تحل دون تدفق المهاجرين بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة إلى داخل البلاد.

وكانت حركة الهجرة كلما ازدادت نشاطاً اشتد حنق العرب ولاحت أمامهم صور المستقبل مخيفة مفزعة حين تطغى كثرة اليهود فتنزع أراضيهم من أيديهم وتتحكم فى مصاير البلاد بحكم الأكثرية ولذلك لم يكن غريباً أن يقوم العرب بثوراتهم المتلاحقة ضد ذلك الطغيان المنظم المتواصل الذى لا يلين ولا يرحم .

وقد ذكرت احدى اللجان التي كانت تتألف عقب قيام الثورات لتعرف أسبابها أن السبب الأصيل لثورة العرب هو حنقهم على سياسة الحكومة بشأن قبول المهاجرين اليهود إلى بلادهم وأن الأرض القابلة للاستثمار في البلاد لا تكفي آلاف المهاجرين الذين تقبلهم الحكومة سنوياً اللهم إلاإذا أجلى العرب عن البلاد! وقررت لجنة أخرى أنه إذا زاد عدد المهاجرين إلى ٢٠٠٠ر٢٠ مهاجر سنوياً أصبح اليهود أصحاب الكثرة في البلاد في سنة ١٩٥٦ أما إذا اقتصر العدد على ١٠٠٠٠ سنوياً فإن الكثرة العربية ستبقى وعلى أثر ذلك اضطرت الحكومة إلى مراعاة القصد في قبول المهاجرين فقررت في سنة ١٩٢٨ تحديد عدد المهاجرين بخمسة الاف مهاجر سنوياً فاستقرت الأمور نوعاً ولم تعد الثورات إلا بعد أن اشتد الضغط النازى في ألمانيا ووسط أوربا فعاد الحط البياني للهجرة فصعد إلى درجة فاقت كل تقدير.

# تشرشل وتصريح بلفور:

ولما شكا العرب فى أول سنى الانتداب إلى الحكومة الانجليزية من تدفق المهاجرين اليهود إلى بلادهم من غير ضابط وكان مستر تشرشل إذ ذاك وزيراً للمستعمرات ظن العرب أن الوزير الجرئ سيواجه الموقف بصراحته وشجاعته الأدبية المعهودة فيعمل

على إنصافهم وإنقاذهم من الكابوس الصهيوني ولكن تشرشل اكتبى باصدار تصريحه في يونيه سنة ١٩٢٢ تفسيراً لتصريح بلفور الشهير ولم يزد فيه شيئاً على ما سبق ترديده من الألفاظ والأماني الطيبة إذ قال : « يسألوننا عما نقصده من إنشاء الوطن القومى لليهود في فلسطين فنقول: ليس الغرض منه فرض قومية يهودية على سكان فلسطين عامة وإنما يراد به إنهاض الحالية اليهودية المقيمة في البلاد existing وذلك بمساعدة اليهود المقيمين في أنحاء العالم حتى يصبح لهم مركز تهوى إليه أفئدة اليهود فيهتمون به من الناحيتين العنصرية والدينية ويعتزون به ولكي يتحقق لتلك الجالية ما تصبو إليه من نمو وتتيسر لها الفرصالتي تمكنها من إظهار نشاطها وقدراتها يجب على اليهود أن يعرفوا أن وجود الوطن القومي في فلسطين ينبيء عن حق لهم لا تسامح فه not on sufferance

وأضاف تشرشل إلى بيانه ما يؤكد الصفة الدولية لتصريح بلفور فقال « لذلك كان من الضرورى أن ينال وجود الوطن القومى لليهود فى فلسطين ضهان الدول وأن يعترف به كحق قائم على صلات تاريخية خالدة ».

وقال تشرشل في ختام بيانه: «هذا هو التأويل الذي تقره الحكومة لتصريحها في سنة ١٩١٧ وعلى هذا الأساس يعتقد

وزير المستعمرات أن التصريح لا يحمل بين طياته ولا ينطوى على أشياء من شأنها إثارة خوف السكان العرب فى فلسطين أو خيبة أمل اليهود . ولتحقيق هذه السياسة يتعين على الجالية اليهودية فى فلسطين أن تزيد عددها بالهجرة على ألا يتوسع فى الهجرة حتى تزيد على قوة امتصاص البلاد للسكان الجدد وعلى ألا يكون المهاجرون حملا ثقيلا على أهل فلسطين بصفة عامة وألا يأخذ وا عملا كان بأيدى أية طائفة من أهل البلاد الحاليين » .

وإذا كان فى هذا التصريح ميزة فإنه إذ فسر تصريح بلفور لم يقرر فيه ما يدعيه اليهود من حق إنشاء دولة يهودية .

## النظام الإدارى:

وقد بدأت الحكومة الإنجايزية أعمالها رسياً كدولة منتدبة على فلسطين في سبتمبر سنة ١٩٢٣ وأصبحت السلطة التنفيذية بيد المندوب السامى الذى يعينه ملك انجلترا ليمثله في فلسطين وشرق الأردن معاً . ويعاون المندوب السامى مجلس استشارى مؤلف من كبار موظني الحكومة البريطانية ولم يبق فيه أعضاء من العرب أو اليهود . ولما كانت الحكومة الإنجليزية تعلق أهمية كبيرة على مجريات الأمور في فلسطين فان المندوب

السامي دائم الصلة بوزارة المستعمرات الإنجليزية يستمد منها الرأى والعون في الشئون المهمة . وقد ترتب على كثرة تدخل الحكوممة المركزية في شئون فلسطين أن شلت أيدى كبار الموظفين المحليين وتعطل تصريف الأمور التي يتطلب إنجاز ها الحزم وسرعة البت ويلاحظ في اختيار المندوب السامي في فلسطين إلى جانب أهليته لرياسة الهيئة التنفيذية أن يكون رجلا دبلوماسياً من من الطراز الأول فإن عليه قبل أن يصدر أمراً أو يقر قراراً أن يستطلع آراء زعماء اليهود والعرب ويتعرف ميولهم والا تعرضت قرارته للنقد والتجريح والتعطيل .

ويقوم السكرتير العام بمعاونة المندوب السامى ، فهو حلقة الاتصال بين مصالح الحكومة المختلفة ، وهو الذى يوجه الإدارة العامة فى البلاد ، ويتولى البريطانيون معظم الوظائف الكبرى فى الحكومة .

ويلى المندوب السامى فى الأهمية والمقام كبير القضاة ، وهو مستقل عن السلطة التنفيذية استقلالا تاماً ويساعده عدد من القضاة البريطانيين يرأسون المحاكم المركزية وعدد كبير من القضاة الفلسطينيين من عرب ويهود ، وإلى جانبه نائب عام يقوم بتحضير القوانين ويتولى قضايا الحكومة .

وتطبق المحاكم القانون العثمانى الذى كان سارياً فى البلاد قبل الانتداب إلى طائفة من الأوامر واللوائح التى يصدرها المندوب السامى . وفى المسائل التى لا تنص عليها مجموعة القوانين العثمانية يرجع إلى النصوص البريطانية ، ومعظم المواد الجنائية الآن مأخوذة عن الأصل البريطاني . أما قضايا الأحوال الشخصية فتحال إلى الجهات الدينية المختصة ..

#### طائفتا اليهود:

ولليهود رياستان دينيتان تمثلان الطائفتين المتميزتين : وهما طائفة «السفردى» Sephardi المنتشرين في الشرق من العراق إلى فلسطين وشهال أفريقية ، ويبلغ عدد أفراد هذه الطائفة عشر عدد اليهود في العالم .

وتلقى هذه الفئة عنتاً كبيراً من جانب الصهيونيين لأنهم بحكم نشأتهم وصلاتهم القديمة بالعرب ينقدون ظاهراً أو باطناً على الأساليب الصهيونية والحركات الإرهابية التي أحرجت مركزهم بين أهل البلاد العربية التي يقيدون فيها ويتمتعون بجنسياتها ، وقد اغتنم كثير منهم بعض الفرص السانحة لإعلان تبرئهم من السياسة الصهيونية وتمسكهم بعلاقات المودة وحسن

الجيرة التي تربطهم بآهل البلاد التي عاشوا فيها قروناً طويلة مشاركين أهل البلاد في كل ما يصيبهم من خير أو شر ، وكان اليهود في العراق وفي مصر أول من أعلنوا مقتهم للأساليب الصهيونية الأخيرة .

أما الطائفة الثانية وهي طائفة «الاشكنازي» Ashkenazi ويبلغ عددها تسعة أعشار اليهود في العالم وتتكلم فيا بينها اللغة الألمانية الأصل المعروفة باليدش Yiddish وتكتبها بالحروف ألعبرية وينتشر أعضاؤها في شرق أوربا ووسطها ومن هذه العناصر الأوربية الجامحة تتكون العصبية الصهيونية الحاضرة

#### إصلاحات اليهود:

وكأنما أراد اليهود أن يبرهنوا للعالم أجمع على أنهم جديرون بالموطن الجديد فجعلوا ينافسون الطبيعة ويسابقون الزمن في منشآنهم وإصلاحاتهم وفي تعمير المدن التي شيدوها وأبدعوا تصميمها وفي الصناعات التي أقاموها والمستنقعات التي جففوها والزراعات التي أدخلوها والمدارس والمستشفيات التي أعدوها وجهزوها على أحدث الأنماط العلمية . وكانت الحكومة المنتدبة في كل ذلك هي المرشدة والراعية والحامية وليس صحيحاً ما يقال

الآن من أن انجلترا قد فشلت فى انتدابها فإن سياستها قد مكنت للبذرة الصهيونية أن تنبت وتنمو وتثبت جذورها فى أرض البلاد وهى التى جعلت اللغة العبرية مع اللغتين العربية والانجليزية لغة رسمية وهى التى تركت لهم طريقة استغلال العرب واستخلاص أراضيهم منهم .

#### عزلة اليهود

بذلك اتسعت أعمال اليهود ونمت مصالحهم في فلسطين و وجدوا تحت أجنحة الوكالة اليهودية والمجلس العام « فادلومي » Vaad Leumi الحماية والعطف وأسباب المعاونة ، فتكونت من الطوائف اليهودية المختلفة في فلسطين وحذة متماسكة متينة العرى تكاد تتوافر لها جميع الشروط اللازمة لقيام حكومة مستقلة ما عدا الشرط الأساسي وهو السيادة الإقليمية . ولم تكن الهيئات اليهودية غافلة عن ضرورة تحقيق هذا الشرط فقد عملوا منذ الساعة الأولى على شراء الأراضي من أصحابها العرب وإغرائهم على ذلك بكل الطرق. وفها عدا الأرض كان اليهود يتمتعون بهيئة تنفيذية وأخرى تشريعية فضلا عن استقلالهم الديني والثقافي . ثم رخص لهم في النهاية بهيئة بوليسية ما لبثت أن تحولت إلى قوة حربية خاصة . وبذلك صار اليهود مساوين لحكومة الانتداب

من وجوه كثيرة . وحين كان التعاون قائماً بين الفريقين لم يكن ثمة خطر من جراء هذه المساواة فلما انقطعت أسباب الثقة بين اليهود وحكومة الانتداب صارت هذه المساواة بين السلطتين نقمة عمت البلاد فقد بطل التعاون و امتنع فريق كبير من الجمهور عن مساعدة حفظة الأمن وتعترت الحكومة في اجرآتها وتعذر عليها تنفيذ القوانين وكفالة الاحترام لها . ولم يحس اليهود حين انقلبت عليهم الإدارة بفقد شيء ذي بال فقد أضاع تمرسهم بالاستقلال في نواح كثيرة كل أثر لسلطة الحكومة القائمة بالأمر .

وكأنما كان هذا الاستقلال النوعي الذي نعم به اليهود في فلسطين لأول مرة بعد قرون طويلة قضوها في بلادهم الأصيلة رازحين تحت ألوان مختلفة من القيود والأغلال سبباً إلى تنبيه شهوة الانتقام في نفوسهم من الغير فاجتنبوا العرب ولم يبذلوا أيه محاولة جدية لمشاركتهم أو التعاون معهم في شيء على حين تنتظمهم جميعاً دولة واحدة وتحتويهم بيئة واحدة وتظلهم مصالح بلاد واحدة . ولكن عزلة اليهود التي نشأوا عليها منذ كانوا والتي عرفت عنهم في معظم البلاد التي أووا إليها ظلت ملازمة لهم حتى بعد أن سمحت لهم الأقدار بمأوى قومي لهم في فلسطين . فقد حرموا استخدام العرب في الأراضي التي يشترونها منهم كما منعوا استخدام العرب في الأراضي التي يشترونها منهم كما منعوا

اعادة انتقال الأراضى بالبيع إلى العرب وحظروا انتفاع العرب بأى جزء من الأموال الحركة الصهيونية. ولو استطاعوا حرمان العرب من الانتفاع بالمنافع العامة التي نشأت من جراء وجود اليهود ما تورعوا عن ذلك.

حتى الجامعة التى أنشأوها على مقربة من القدس وهى الجامعة الوحيدة فى البلاد قد آثروا أن يكون التعليم فيها باللغة العبرية وبذلك أغلقوا باب التعليم العالى فى وجه العرب جميعاً مسلمين ومسيحيين فاضطروا إلى تحمل نفقات التعليم خارج فلسطين فى مصر أو لبنان أو جامعات الغرب. وقد مسأل سائل: كيف سمحت حكومة الانتداب فى لائحة إنشاء الجامعة العبرية أن يقصر التعليم فيها على استعال اللغة العبرية فى بلاد قررت الحكومة نفسها أن تكون اللغات الرسمية فيها هى العربية والانجليزية والعبرية ؟ ولكن من ذا يجيب ؟

ومع ذلك نرى اليهود كثيراً ما يوازنون بين أنفسهم وبين العرب مباهين بارتفاع مستواهم ممتنين على العرب بما يزعمون أنهم أسدوه لهم ولفلسطين من الفوائد و بما أنشأوه من لأعمال العامة وقد تناسوا الفارق المالى العظيم الذى يميزهم على من عداهم كما تناسوا ماضيهم وسابق خبرتهم بالقياس إلى العرب . والموزانة لاتستقيم إلاإذا تساوى الطرفان في جميع المقومات . ومن حق العرب حين يمتن عليهم

اليهود بما أقاموا من أعمال كبرى في الزراعة والصناعة أن يشيروا إلى مآثر أخوانهم العرب في البلاد العربية الأخرى التي لم يصها الزمن بالهجرة اليهودية فان الرقى الاقتصادى العام الذى شمل بلاد الشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة في بلاد كمصر لا يقل ان لم يزد في بعض النواحي عما يمتن به اليهود ي فلسطين؛ وكل ما امتازت به فلسطين هو ارتفاع نسبة الأجور بها تبعاً لارتفاع أسعار الحاجيات . ولا ننسى أن اليهود في فلسطين مهاجرون أجانب جاءوا إلى البلاد مزودين بثرواتهم الشخصية وبالمساعدات المالية والعينية التي تمنحهم إياها الوكالة اليهودية . ومن سوء طالع الحرب في ذلك الوقت أنهم كانوا يعملون فرادى فلم تكن لهم هيآت داخلية منظمة تسهر على مصالحهم ولاحكومات عربية مستقلة ترعى شئونهم وتسند ظهورهم فكانوا مقطوعين عن إخوانهـم العرب في البلاد الأخرى كما كانوا حیاری مأخوذین، مشدوهین مما یجری علی مرأی ومسمع منهم ، فقد رأوا كيف هاجم الفرنسيون الملك فيصل وطاردوه هو وأتباعه حتى أجلوه عن سوريا ولم يرعوا فى ذلك ذمة ولا عهدا مما سبق أن أعاهدوا عليه العرب مذ كان فيصل يقود جموعهم

لنصرة قضية الحلفاء في الشرق ورأوا الانجليز يدخلون العراق ويحكمونه حجماً عسكرياً ورأوا مصر تثور وتكافح في سبيل استقلالها والانجليز لا يزالون مسيطرين فيها . وأدهى من ذلك وأمر أن العرب لم يكن من ورائهم حكومات مستقلة تسندهم وتشد أزرهم اللهم إلا حكومة الحجاز وكانت في غمرة من حروبها ومنازعاتها الداخلية بين الأسرتين المتزعمتين في شبه الجزيرة : الأسرة الهاشمية والأسرة السعودية .

# تفاقم الأحوال:

لذلك كله أسقط فى يد العرب الفلسطينيين ولم يسعهم إلا أن يتر بصوا بعدوهم الدوائر مترقبين أن تحين الفرصة للانتقام من الذين خانوا مواثيقهم وأذلوهم فى ديارهم .

وجاءت الفرص على فترات متعاقبة فكلما قامت ثورة أو أو حركة وطنية في إحدى البلاد العربية تشجع العرب في فلسطين وقاموا يناوئون الاستعار الصهيوني الذي أوشك أن يقضي على كثرتهم ويستحوذ على أملاكهم وديارهم فثار وا عند ما شبت ثورة العراق ضد الانجليز في سنة ١٩٢٠ وحين شبت الثورة في سوريا ضد الفرنسيين سنة ١٩٢٥. واستمد العرب من المعاهدة

الانجليزية العراقية فى ١٩٣١ التى ضمنت للعراق استقلاله وقبوله فى عصبة الأمم على قدم المساواة مع سائر الدول المستقلة روحاً جديدة للكفاح والنضال .

ولكن هذه الجهود جميعها ذهبت هباء واستطاعت حكومة الانتداب بما لها من بأس وقوة أن تقمع الثورات العربية وتؤيد النظام في البلاد وبدلا من أن تضعّف الروح الصهيونية وتقف عند حد في مطامعها اجتاحت البلاد على أثر ظهور الثورة النازية فى ألمانيا ووسط أوربا عواصف جديدة إذ نزحت إلى فلسطين آلاف مؤلفة من اليهود الذين اضطهدهم النازيون وأخرجوهم من ديارهم فجاءوا بأسرهم إلى أرض المعاد حاملين معهم ثرواتهم وكفاياتهم فدخل بعضهم عن طريق الهجرة المشروعة وانسل كثيرون إلى داخل البلاد خلسة وفى غفلة من القانون أو تغافل من القائمين على تنفيذه وبعد أن كان عددالمهاجر ينسنوياً من اليهود يتراوح بين ٤٠٠٠ في سنة ١٩٣١ و ٩٥٠٠ في سنة ١٩٣٣ قفز عددهم في ١٩٣٤ إلى ٢٠٠٠ر ٤٦ مهاجر وفي عام ١٩٣٥ بلغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ مهاجر.

وترى فى الجدول الآثى عدد اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين بين سنتى ١٩١٩ و ١٩٣٧ من البلاد المختلفة والنسبة المئوبة لكل دولة:

| النسبة المئوية | عدد المهاجرين   | الدولة  |
|----------------|-----------------|---------|
| ٤٢             | 141489          | بولنده  |
| 11             | 70757           | ألمانيا |
| ١.             | <b>*• V 1 A</b> | ر وسیا  |
| ٥              | 10071           | رومانيا |

ويلى ذلك المهاجرون من لتوانيا واليمن والولايات المتحدة وجهات متفرقة ويلاحظ أن معظم المهاجرين وفدوا من بولندة وأوربا الشرقية . أما يهود غرب أوربا المقيمون في انجلترا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا الخ . . . فقد اندمجوا في الشعوب التي يقيمون بين ظهرانيها وتجنسوا بجنسياتها وليس مما ينفعهم أن ينزلوا عن المزايا التي يتمتعون بها في تلك البلاد وكل ما يهمهم من الحركة الصهيونية أن يمدوها بأموالهم وبنفوذهم السياسي والأدبى .

وقد بلغت نسبة المهاجرين اليهود الذين يمتلكون ما قيمته ألف جنيه أو أكثر في سنة ١٩٣٦ – ١٠٪ من عدد المهاجرين وفي سنة ١٩٣٨ – ١٤٠ /. من مجموع عددهم

ولم يقتصر ذلك الحطر الذى دهم فلسطين منذ سنة ١٩٣٣ على الكثرة العددية فقد كان المهاجرون الجدد من نوع آخر امتاز بثروته وكفاياته المهنية والعلمية والفنية فحبب إليه سكنى المدن وإقامة الصناعات الكبرى وبعد أن كانت نسبة اليهود الذين يلتحقون بالمستعمرات الزراعية لا تقل عن ٢٦٪ أصبحت في سنة ١٩٣٥ لا تزيد على ١٥٪

ولم يقتصر الخطر على تفاقم مشكلة المهاجرين بل أن تحولا خطيراً قد طرأ على الحركة الصهيونية نفسها وجعلها حركة عالمية تشمل يهود العالم. كله وقد كان اليهود إلى وقت قريب منقسمين يؤيد بعضهم حركة الوطنالقومى لليهود في فلسطين ويرىالآخرون أن إنشاء الوطن القومي أو الدولة اليهودية كما يريدها الصهيونيون سيعرض اليهود المتجنسين بالجنسيات الأجنبية في البلاد المختلفة لأخطار مؤكدة إذ يجعلهم في نظر مواطنيهم كأنهم أجانب مبعدون عن دولتهم وقد تعمد بعض الحكومات إلى تجريد اليهود فيها من جنسية البلاد التي ولدوا وعاشوا فيها وقد يؤدى ذلك كله إلى اضطهادات جديدة ضد اليهود . وكان معظم المعارضين لفكرة الدولة اليهودية من أهل بريطانيا والولايات المتحدة . فلما جاءت سنة ١٩٢٩ ورأى اليهود ما أصابته سياسة الوطن القومى في فلسطين من النجاح الفكرى والاقتصادى حتى بلغ عدد اليهود فيها نحو ٢٠٠٠ر ١٦٠ بعد أن كان عددهم لا يزيد

على ٠٠٠ر٨٥ فى سنة ١٩١٤ و ١٠٠ر١٠٠ فى سنة ١٩١٩ انكسرت حدة الخلاف بين الفريقين وتقرر في المؤتمرات الصهيونية أن يتناسى الفريقان ما بيهما من خلاف ويوحدا جهودهما وأن تكون لجانهم في المستقبل من أغضاء متساويين من الفريقين وأن يعمل الجميع قلباً واحداً ويداً واحدة لتحقيق أغراض اليهود في فلسطين . وبذلك استمدت الحركة الصهيونية العون والمال من أمريكا وهولندة وسائر بلاد العالم وأنشأوا لهم في مختلف البلاد شعباً ووكالات علنية أو سرية على اختلاف موقف الحكومات إزاءهم . وأصبح للصهيونيين بفضل زعيمهم ويزمان وأنصاره قوة ونفوذ في العالم يفوق قوة الدول والحكومات المستقلة ذات السيادة .

لذلك لم يكن غريباً أن يقوم العرب في فلسطين بثورتهم الكبرى في سنة ١٩٣٦ بعد أن أحسوا أن الصهيونيين يريدون أن يقتلعوا العرب من ديارهم أورأن يواصلوا هجرتهم المشروعة وغير المشروعة حتى يصلوا إلى الكثرة العددية في البلاد وحينئذ لا يضيرهم أن تنال البلاد الاستقلال الذاتي أو الكامل ما دامت الكثرة إلى جانبهم أما قبل أن تتوفر لهم الكثرة فبعدا للاستقلال

الذاتى وسحقاً للمجالس أو الجمعيات التشريعية أو الاستشارية أو نحو ذلك مما اقترحته اللجان التي ألفتها الحكومة الانجليزية لبحث أسباب ثورات العرب وطوى إلى غير رجعة لمعارضة الصهيونيين.

#### الفصل الثالث

# « الحكمة بعد وقوع المحظور »

ثورة سنة ١٩٣٦ :

في سنة ١٩٣٥ – ١٩٣٦ اكفهر الجو الدولي العام على أثر هجوم إيطاليا على الحبشة وتحديها لبريطانيا ومن ورائها عصبة الأمم وأيقن الجميع أن خرافة التأمين الجمعي التي جاء بها ميثاق العصبة لم تعد تكفي لتأمين الشعوب على حرياتها واستقلالها وأن الواجب الوطني يقتضي الشعوب أن تعتمد على نفسها وتأخذ الأهبة للدفاع عن حرياتها فقامت تركيا تعلن عزمها على تحصين المضايق وتسليحها وقامت مصر قومة رجل واحد تطالب انجلترا في جبهة وطنية متحدة أن تعقد معها معاهدة تصون استقلالها . ومن مصر امتدت الحركة إلى بلدان الشرق فقام العرب في فلسطين متحدين يذودون عن حقوقهم وقد أحسن الزعماء قيادة الحركة فواصل العرب كفاحهم بعزم وقوة . وكان من أروع مظاهر ثورتهم إضرابهم العام ستة أشهر وقيام عصابات من بينهم للكر والفر يقودها رؤساء مدربون شجعان قد اتخذوا قواعدهم في مكامن الجبال والوهاد وظلوا يواصلون غزواتهم غير آبهين بجيوش العدو ودباباته وطائراته.

وكان من أثر هذه الثورة الكبرى أن تنبه الانجليز آخر الأمر إلى أن للعرب حقوقاً قد ديست وافتات عليها اليهود وما كان الإنجليز يجهلون ذلك يوماً ولكن تطورات السياسة العالمية بعد سنة ١٩٣٥ حين تحدت إيطاليا بريطانيا ومعها عصبة الأمم قد أجبرت الإنجليز على مواجهة الحقائق لا في فلسطين فحسب بل في تركيا والبلقان وفي مصر كذلك حيث سارعت بعقد معاهدة سنة ١٩٣٦

بدء تحول السياسة الإنجليزية:

فقد اقتنع الانجليز أخيراً أن تحدى إيطاليا وألمانيا للعصبة وللمواثيق الدولية لا بد أن يؤدى آجلا أو عاجلا إلى الحرب وأن مبدأ التأمين الجمعى أو التعويل على ميثاق عصبة الأمم لم يعد واقياً منها أو مانعاً لها مهما تبدلت الأحوال فأخذت انجلترا تقرر الاعتادات المالية الكبرى لتقوية أسلحة الحرب المختلفة

ورأتأن تدعم مركزها في شرقالبحر المتوسط خاصة تاركة الجزء الغربي منه لفرنسا ولها قواعدها الحصينة على سواحل أفريقية الشمالية . وقدرت بريطانيا في سياستها أن صداقة العرب في الشرق ستكون خير درع لها تتتى به هجات الفاشية والنازية في تلك الأرجاء؛ وإذا كانت انجلترا قد فرضت عليها الضرورات في الحرب العالمية الأولى أن تتحبب إلى العرب وتسعى إلى مرضاتهم وحدها ودون علم من حلفائها لتستميلهم إلى جانب الحلفاء ولم يكن للعرب إذ ذأك دول ولا جيوش ولاسلطان فكيف بهأ الآذوقد أضحي للعرب دول وبأس وجيوش قوية وصار لبعضهم كمصر والعراق منتجات وإمدادات من البترول لا تنضب بعضها يصل إلى السويس وأهمها متصل بأناييب ممتدة من آبار كركوك والموصل بالعراق إلى حيفا وطرابلس ويحرسها العرب في العراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين .

# لجنة ييل وتقسيم فلسطين:

لذلك بدأت الحكومة الانجليزية تنظر إلى المستقبل بعين الحذر واليقظة وتخشى أن تفاجئها الحرب فتواجه ثورة دامية على أبواب الشرق الأوسط فسارعت فى سنة ١٩٣٦ بتأليف لجنة لورد بيل Peel لبحث الحالة فى فلسطين والتقدم بمقترحاتها .

ولما وصلت اللجنة في نو فمبر من تلك السنة قاطعها العرب قائلين اللجان السابقة التي ألفتها الحكومة قد انتهت إلى قرارات لو أن الحكومة نفذتها لأمكن علاج الحالة ولكن النفوذ الصهيوني حال دون الأخذ بتلك القرارات . واذن فلا فائدة ترجى من التعاون مع لجنة جديدة . وقد استمرت مقاطعة العرب للجنة حتى قرب موعد رحيلها وعندئذ لم يجد العرب بداً من مقابلة اللجنة بعد أن أقنعهم أنصارهم في البلاد العربية بضرورة ذلك .

وقد اضطلعت اللجنة بمهمتها بهمة وكفاية جديرتين بالتنويه ولكنها مع الأسف أخطأت في قراراتها النهائية إذ جعلت للصهيونيين حقاً مساوياً للعرب فحولت الوطن القومي لليهود إلى دولة سياسية لها كيانها الخاص وقسمت البلاد التي لا تزيد مساحتها على ١٠٤٢٩ ميلا مربعا والتي يبلغ عدد سكانها مساحتها على ١٠٤٢٩ ميلا مربعا والتي يبلغ عدد سكانها أقسام:

القسم الساحلي ومن خلفه السهول الخصبة وقد جعلته لليهود وبه وتركت فيه أقلية عربية تكاد تتساوى في عددها مع اليهود وبه ميناء حيفا الشهير وعكا .

وخصصت للعرب الجزء الداخلي على أن ينضم إلى شرق الأردن ويكون معها دولة واحدة تفصل الدولة اليهودية المقترحة بينها وبين

سوريا ولبنان كما تفصل تلك الدولة بينها وبين ساحل البحر اللهم إلا ممر ضيقا يؤدى إلى يافا .

وأبقت الأماكن المقدسة فى القدس وبيت لحم والناصرة تحت حكم الدولة المنتدبة مباشرة على أن ترتبط الدولتان العربية واليهودية اللتان اقترحتهما اللجنة مع الحكومة الانجليزية بمعاهدتين منفصلتين تضطلع فيهما انجلترا بمهمة الانتداب .

وقد ذكرت اللجنة فى تقريرها أن سبب ثورة العرب هورغبتهم فى تحقيق أمانيهم بالاستقلال أسوة بباقى الشعوب العربية التي تمتعت باستقلالها أخيراً ولم يكن عرب فلسطين أقل استعداداً أو استحقاقاً للحرية والاستقلال من إخوانهم في بلاد العرب والعراق وشرق الأردن . وقالت إن العرب يأخذون على حكومة الانتداب تحيزها للصهيونية وأنها أغفلت ما نصت عليه وثيقة الانتداب في المادة الثالتة من التشجيع على إقامة الحكم الذاتي في البلاد فلم تخط خطوة واحدة في ذلك السبيل حشية إغضاب الصهيونيين ألذين لا يريدون أن يظلوا أقلية فى البلاد . وبينما تغفل بريطانيا تنفيذ البنود التي تخدم مصالح فلسطين والعرب تعنى بتنفيذ ما أصر اليهود على النص عليه في وثيقة الانتداب وتبذل غاية جهدها في إرضائهم كما تفعل في تيسير الهجرة وشراء الأراضى من العرب واستغلال المرافق العامة للبلاد والتدخل بطرق شي في شئون الحكومة .

لذلك طالب العرب بوقف هجرة اليهود وإقامة الحكم النياني في البلاد فوراً وقالت اللجنة إن في إجابة طلبات العرب إخلالا بما جاء في وثيقة الانتداب خاصاً بالوطن القومي لليهود وفي رفض طلباتهم تعريض العرب للغز واليهودي البطئ. لذلك رأت اللجنة أن تخرج من تلك الورطة باقتراح التقسيم الذي ذكرناه.

وما كادت محتويات التقرير تذاع حتى استنكر العرب على اختلاف أحزابهم تقسيم بلادهم ورفضوا قبوله بتاتا . أما اليهود فقد لتى التقرير من بينهم فئة تحبذ قبول مقترحاته وقد قر مؤتمرهم الذى اجتمع فى زيوريخ بسويسرا فى أغسطس سنة ١٩٣٨ تأييد الرئيس ويزمان فى اقتراحه أن يواصل اليهود مفاوضاتهم بشأن التقسيم مع رجال الحكومة البريطانية بقصد الوقوف على التفصيلات المقترحة لأنشاء الدولة اليهودية .

وهذا الموقف المتباين بين العرب واليهود بشأن تقسيم فلسطين يذكرنا بالقصة المعروفة عن المرأتين اللتين احتكمتا إلى سليان الحكيم بشأن بنوة طفل كانتا تتنازعانه فلما استمع سليان إلى حكاية المرأتين رأى بحكمته أن خير وسيلة للتعرف على أم الطفل

الحقيقية أن يأمر بقسمة الطفل قسمين لكل مهما نصف فقبلت إحدى المرأتين القسمة وأما الأم التي خافت أن تثكل ابنها فصرخت في وجه الملك وآثرت النزول عن حقها إبقاء على حياة ابنها.

وكانت الحكومة الانجليزية فى أول الأمر تؤيد فكرة التقسيم فلما عرض التقرير على مجلس العموم قرر المجلس عرض الاقتراح على لجنة الانتدابات بعصبة الأمم وقد أقرت هذه اللجنة المشروع مبدئياً مؤيدة بقاء الانتداب على الدولتين و إرجاء استقلالها مؤقتاً وطلبت إلى الحكومة الانجليزية عرض البيانات اللازمة لتنفيذ فكرة التقسيم . فألفت الحكومة لجنة فنية برياسة و ودهد Woodhead لدراسة مشروع التقسيم .

وفى أثناء ذلك تجددت الاضطرابات فى فلسطين واستأنف العرب ثورتهم أشد مما كانت عليه قبل ظهور تقرير اللجنة وقد استمدوا من بعض فقراته مبررات لكفاحهم وعنفهم فهادوا فى حركتهم حتى بلغ عدد من قتل من سنة ١٩٣٦ إلى سنة وحدث أن هوجم نائب الحاكم الانجليزى لأحد الأقسام فى الناصرة وقتل أمام الكنيسة الانجليزية فلم تطق الحكومة صبراً

على ذلك وأصدرت فى أكتوبر سنة ١٩٣٨ قراراً بحل اللجنة العربية العليا وإلغاء وظيفة المفتى زعيم العرب فى فلسطين والقبض على بعض زعماء العرب: فتمكن الزعيم الفلسطيني وآخرون من الفرار إلى لبنان ومنه إلى العراق فكان يباشر من منفاه سير القضية خطوة خطوة أما الزعماء الآخرون فقد نفوا إلى سيشل بالحيط الهندى ثم نقل بعضهم إلى روديسيا بجنوب أفريقية فى أثناء الحرب الأخيرة ولم يفرج عنهم إلا بعد نهاية الحرب.

وكانت لجنة وودهد قد فرغت من عملها فظهر لها من الصعاب في طريقة تنفيذ اقتراح القسمة ما حملها وحمل الحكومة على أن تعدل عن فكرة التقسيم .

وقد أعادت الحكومة الانجليزية بعد الحرب بحث فكرة التقسيم مرة أخرى ، ولكن العرب أصروا على رفض التقسيم كيفها كان ، واثقين أن اليهود لن يقفوا عند الحدود التي توضع لهم ، وأن دولة تحكمها هيئة عالمية و وطنية في وقت واحد كالهيئة الصهيونية لا بد أن تتسع وتنمو مع الزمن ومع توالى الهجرة وتدفق رؤوس الأموال من يهود العالم بأجمعه فتصبح مصدر خطر لا على الدولة العربية الشريكة فحسب بل على الدول العربية وغير العربية المتاخمة جميعاً وحينئذ لا يقتصر خطر الدول العربية وغير العربية المتاخمة جميعاً وحينئذ لا يقتصر خطر

الدولة الصهيونية على الناحية الحربية بل يشمل النواحى الاقتصادية والثقافية الأيديولوجية. ولا ننسى أن نحو نصف يهود العالم وسيون أو بولنديون مولداً وأن الزعيم اليهودى الشهير ويزمان ولد وترعرع فى روسيا وأن لروسيا كما لغيرها مطامع تصبو إلى تحقيقها فى الشرق الأوسط فإذا ما قامت دولة اليهود فى الشرق الأوسط وقفت كقاصمة الظهر وسط بنيان الدول العربية ولا يلبث الروس أو غيرهم من الدول الكبرى أن يتخذوا منها رأساً للرمح الذى يفتحون به الميدان الجديد.

### مؤتمر المائدة المستديرة:

وكانت الأزمة السياسية الإوربية قد بلغت منهاها في سنة ١٩٣٩ وباتت الحرب على الأبواب فقررت الحكومة الانجليزية أن تنظم موتمراً في لندن يدعى إليه كل من العرب واليهود على انفراد ومتى وصل الفريقان إلى حل ترتضيه الحكومة الإنجليزية ويرتضونه جميعاً اجتمعت العناصر الثلاثة في مؤتمر واحد للاتفاق النهائي. وقد قررت الحكومة الانجليزية أن تدعو إلى هذا المؤتمر الدول العربية المستقلة حينذاك فكان هذا أول اعتراف دولى بقوة الحامعة العربية التي لاحت في الأفق السياسي الدولى قبل أن تبرز إلى الميدان حقيقة ماثلة فبدأت انجلترا وسائر الدول تعمل تبرز إلى الميدان حقيقة ماثلة فبدأت انجلترا وسائر الدول تعمل

حسابها وكان اشتراك الحكومات العربية في المؤتمر أول اختبار دولى ظهرت فيه قوة الدول العربية مجتمعة . ولا غرابة في ذلك فقد كان بجهاد عرب فلسطين واستبسالهم في الدفاع عن بلادهم أول حافز لاجتماع الشعوب العربية والإسلامية في مؤتمرات عامة غير حكومية انعقدت في فترات مختلفة في القدس والقاهرة وبلودان وكانت هذه المؤتمرات هي البشير الشعبي الأول لحركة جامعة الدول العربية

وقد لبى الدعوة إلى المؤتمر ممثلو الدول العربية مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن واليمن . أماعرب فلسطين فكانوا في وضع شاذ إذ كان زعماؤهم منفيين مشردين خارج بلادهم فعارض العرب في حضور المؤتمر ما لم يمثلهم فيه رئيسهم الزعيم الفلسطيني السيد أمين الحسيني ثم ارتضوا أخيراً ارسال اثنين من زعمائهم وقد استجابت الحكومة الانجليزية إلى بعض طلباتهم فأفرجت عن المنفيين في سيشل وتركت لهم حرية الإقامة خارج فلسطين .

واجتمع المؤتمر في يناير سنة ١٩٣٩ وظل إلى مارس وكان من أهم أعماله تأليف لجنة فرعية لبحث الوثائق والحجج التي استند إليها العرب في تأييد حقهم في الاستقلال ومنها الخطابات التي تبودلت بين الملك حسين والسير هنرى ما كماهون في سنة 1910 بشأن ضمان استقلال العرب .

# قرارات الكتاب الأبيض سنة ١٩٣٩:

وأما ما عدا ذلك من شئون فلسطين فإن المؤتمرين سواء من العرب أو من اليهود لم ينتهوا فيها إلى قرارات حاسمة . وكان الجو الدولى قد أخذ يتلبد بالغيوم فسارعت انجلترا إلى فض المؤتمر وأرادت أن تضع الفريقين أمام الأمر الواقع قبل نشوب الحرب فأصدرت في ١٧ مايوسية ١٩٣٩ كتاباً أبيض نال موافقة البرلمان الانجليزى وفيه قرر وزير المستعمرات حل المشكلة على الأسس الآتية : أعلنت الحكومة الانجليزية صراحة أنه ليس من خطتها السياسية تكوين دولة يهودية في فلسطين كما نفت الدعوى التي استمدها العرب من خطاب ماكماهون والتي تقول بضم فلسطين إلى الدولة العربية . وصرحت أن الهدف الذي تعمل له بريطانيا هو تكوين حكومة مستقلة لفلسطين من الجنسين العربي واليهودي بحيث تؤمن في هذه الحكومة مصالح الفريقين . ويكون إنشاء هذه الحكومة المستقلة في مدى عشر سنين وعلى أساس معاهدة تعقد مع بريطانيا وتصان بها مصالح البلدين من الوجهتين الاستراتيجية والتجارية . ولتحقيق هذا الغرض ستعمل الحكومة على أن يضطلع الوطنيون الفلسطينيون بنصيب أكبر من المسئولية . ومتى استقر النظام والأمن فى البلاد عهد إلى أهل فلسطين بإدارة مصالح الحكومة بارشاد مستشارين من الانجليز وتحت رقابة المندوب السامى ومن هذه النواة يتألف فى المستقبل مجلس للوزراء . وبعد خمس سنوات من استقرار الأمن فى البلاد تجتمع لجنة تمثل مندوبى الشعب الفلسطيني وحكومة جلالة الملك لوضع الدستور اللازم البلاد . فإذا حدث ما يضطر الحكومة إلى تأجيل إنشاء حكومة مستقلة للبلاد تشاورت بريطانيا مع مندوبى الشعب الفلسطيني ومجلس عصبة الأمم والدول العربية قبل تنفيذ قرار التأجيل .

هذا ما قرره الكتاب الأبيض بشأن استقلال البلاد . وأول ما يلاحظ فيه أن الحكومة الانجليزية قد لجأت إلى حل يعتبر جديداً في سياستها مع أملاكها ومستعمراتها وهو أنها قيدت خطتها بوقت حددته بعشر سنين للاستقلال ونخمس سنين لوضع الدستور . وهي سياسة لجأت إليها الحكومة الانجليزية في السنين الأخيرة مدفوعة بعامل الحذر والترقب من جهة وعامل الشك والريبة في مستقبل الحالة الدولية من جهة أخرى . وقد يكون الوازع هو الرغبة في توريط الفئات المتنازعة وحملها على الاتفاق قبل أن يحل التاريخ المحدد والبلاد غير مستعدة لاستقبال

الوضع الجديد . وقد حددت انجلترا للهند موعداً لنقل السلطة إلى أيدى الهنود غايته يونيه سنة ١٩٤٨ ثم عدلته الى ١٥ اغسطس سنة ١٩٤٧ كما أرادت عند ما كانت تفاوض حكومة مصر بشأن المعاهدة أن تحدد آخر موعد لجلاء جنودها عن منطقة القناة في سنة ١٩٤٩ ومهما يكن من أمر فإن الدول العربية لم ترض عن شرط السنين العشر لأن هذه المدة تتيح ِلليهود أن يزيدوا عدد مهاجريهم إلى فلسطين سراً أوعلانية وبذلك يزداد تمثيلهم متى قام النظام النيابي في البلاد، وكذلك اعترض العرب أشد اعتراض على التحفظ الذى ذكر فى آخر الفقرة الحاصة بالاستقلال وهو أنه إذا جد في الأمر ما يدعو الحكومة إلى تأخير إعلان استقلال البلاد فإنها تعد بأن ترجع في ذلك إلى مجلس العصبة وإلى الحكومات العربية . وكان بقاء هذا التحفظ من أهم أسباب توقف العرب عن إقرار سياسة الكتاب الأبيض. وقد عرض الكتاب الأبيض لمسألة هجرة اليهود إلى فلسطين وهي في الصميم من شكوي العرب لأن فلسطين تكاد تكون البلادالوحيده التي اختارها اليهودالمضطهدون في أوربا لاقامتهم دون بلاد العالم طرا. ونسى الصهيونيون الذين يشجعون اليهود على ذلك والدول التي تعاونهم عليه أن فلسطين محدودة جغرافياً بحدودها المعروفة وزراعياً بالأراضي الصالحة للزراعة فيها وهي لا تزيد

على سهدس مساحة فلسطين كلها . وقد سبق للجان الانجليزية التى ألفتها الحكومة لبحث هذا الموضوع أن أكدت أنه ما لم تستصلح الأرض فإنه ليس لدى الفلسطينيين أرض ولا تملك الحكومة أرضاً تبرر قبول مهاجرين إلى البلاد وأن الأرض القابلة للزراعة إذا وزعت على أهل فلسطين فلن يصيب كل أسرة ما يكفى لمعيشتها . وزيادة على ذلك فإن الأرض التى زعم اليهود أنهم سيصلحونها والمشروعات التى اقترحوها لذلك قد أثبت الحبراء عند فحصها عدم صلاح معظمها .

ومع كل ذلك لا يريد اليهود أن يقفوا عند حد في موضوع الْهُجرة . ولا يريدون أن يفكروا في التحول إلى أرض أخري خارج فلسطين كالأرض التي عرضت عليهم في شرق أفريقية أو في أمريكا الحنوبية لتكون موئلا للمشردين والمضطهدين مهم كأنما قدر على فلسطين ــولم يكن سكانها ليزيدوا على٠٠٠ر ٥٥٠ قبل الحرب العالمية الأولى – أن يعولوا يهود العالم كله ويبلغون الآن ١٥ مليوناً . ولم يكف اليهود أن سكان فلسطين قد زادوا إلى نحو ٢٠٠٠ر ١٠٨٠ في الثلاثين سنة الأخيرة وقد حاولت الحكومة الانجليزيةعبثاً في الماضي أن تقيدالهجره بقوة الامتصاص فى البلاد أو باشتراط دخل معين للمهاجر فلم يغن ذلك شيئاً إذ كان أمر قبول المهاجرين من اختصاص الهيئة الصهيونية فاستطاع

المهاجرون أن يفلتوا من رقابة الحكومة وقيودها ويدخلوا فلسطين بوسائل مختلفة .

وأخيراً لم تجد الحكومة الانجليزية مناصاً من الاعتراف بالحطر المحدق بالبلاد من جراء فتح باب الهجرة على مصراعيه فقرر الكتاب الأبيض أن يسمح بدخول ٢٥٠٠٠ مهاجر يهودى بمعدل ٢٥٠٠٠ كل عام فى مدى خمس سنوات . ويضاف إليهم ٢٥٠٠٠ مهاجر هو نصيب فلسطين فى إيواء الذين وقع عليهم اضطهاد الحكومة النازية فى السنين الأخيرة . ونص الكتاب الأبيض على ألا يسمح بعد ذلك بقبول مهاجرين ونص الكتاب الأبيض على ألا يسمح بعد ذلك بقبول مهاجرين الخرين إلا بموافقة العرب . وكانت الفكرة التى حدت بالحكومة الانجليزية إلى فتح باب الهجرة مدة السنوات الحمس المقترحة هي أن يصل عدد اليهود فى النهاية إلى ثلث عدد سكان البلاد .

#### مسألة زيادة السكان:

وجدیر بنا ونحن نبحث قوة امتصاص البلاد للمهاجرین أن نقف علی تطور مسألة السكان فی فلسطین . فقد زاد عدد السكان من ۲۰۰۰ر ۷۵۰ بحسب تعداد سنة ۱۹۲۲ إلی ۱۳۰۰ر فی نهایة سنة ۱۹۶۶. و بلغت زیادة عدد الیهود فی هذه الفترة من ۸۵۰ر ۸۵ إلی ۲۰۰۰ر ۵۵ أی من ۱۳/

إلى ٣١٠/ من مجموع السكان. ونسبة المهاجرين من هذه الزيادة لا تقل عن ٧٥. أما العرب المسلمون فقد زاد عددهم في هذه الفترة من ٢٠٠٠ و ١٩٥٨ إلى ٢٠٠٠ و ١٦٠٠ يضاف إليهم عدد العرب المسيحيين الذين زادوا من ٢٠٥٠ ومن هذا ١٣٦٠٠٠ فبلغ بذلك عدد العرب ١٣٠٠ ومن هذا يتضح أن نسبة زيادة العناصر غير اليهودية لم تتعد ٥٥. / من عددها في سنة ١٩٢٢ أما زيادة اليهود بالقياس إلى عددهم في سنة ١٩٢٢ أما زيادة اليهود بالقياس إلى عددهم في سنة ١٩٢٧ فتبلغ نحو ٤٧٧ . .

على أن الزيادة فى عدد العرب لم تنشأ عن الهجرة كزيادة اليهود ولكنها نتيجة للزيادة الطبيعية فى النسل ولاطراد تحسن الحالة الصحية بين العرب ووقف حركة تجنيد العرب فى الحيش التركى . وفرض القيود على هجرة الأسيويين فى بعض جمهوريات أمريكا فاذا أسقطنا حساب الهجرة اليهودية إلى فلسطين أخذت زيادة عدد اليهود الطبيعية فى التضاول كما يتضح من نسب الزيادة الطبيعية الآتية فى كل ألف:

| اليهود | المسيحيون | المستمون | السبه     |
|--------|-----------|----------|-----------|
| ٤٤ر٢٠  | ۲۱ر۲۰     | ۲۳٫۲۷    | 1970-1977 |
| ۷۰ر۲۲  | ۲۰٫۶۰     | 19ر ۲۵   | 1940-1947 |
| ۱۹ر۲۰  | ٥٨ر٢٠     | ۷۴ر ۲۲   | 1940-1941 |

۱۹۳۱–۱۹۶۰ ۸۶ر۲۷ ۷۷ر۲۰ ۵۷ر۱۷

۱۹۶۰—۱۹۶۶ ۱۷ر۳ ، ۱۸ر۸۱ ۳۸ر۱۷

فإذا عرفنا أن مساحة فلسطين تبلغ ٢٩٤ر ١٠ ويلا مربعاً فتكون نسبة كثافة السكان نحو ١٧٩ لكل ميل وتصبح نحو ٣٣٦ لكل ميل إذا استبعدنا الأرض الصحراوية الجنوبية .

ثم عالج الكتاب الأبيض مسألة الأرض وهى تلى فى الأهمية مسألة الهجرة . وقد نصت وثيقة الانتداب فى المادة السادسة على أن تعمل الحكومة بالاشتراك مع الوكالة اليهودية على تشجيع اليهود على الاقامة بالأرض بما فى ذلك أراضى الحكومة والأراضى البور التى لا تحتاج إليها الحكومة للمنافع العامة . لذلك رأت حكومة الانتداب من واجبها تسهيل عملية نقل ملكية الأراضى لليهود فعملت على إلغاء نظام الأراضى الشائعة بالملكية فى القرى وصرحت بتجزئها ونقل ملكيتها وأعدت من القوانين ما ينظم حصر الأراضى وتحديدها وتسجيل بيعها .

ومع أن المادة التي نصت عليها وثيقة الانتداب قد اشترطت عدم الاضرار بمصالح الأهالي فان الحكومة لم تستطع أن تدقق – أولم ترد أن تدقق – في عمليات نقل ملكية الأراضي من الفلاحين العرب إلى اليهود . ولما كان اليهود يعرضون على الفلاحين أثماناً مغرية لأراضيهم فإن عدداً كبيراً منهم قد انساقوا لبيع أراضيهم

وخاصة فى أول عهد الانتداب قبل أن يستفحل خطر الصهيونية وكان جزء من الأراضى الزراعية تابعاً فى العهد التركى لولاية بيروت فلما ضم هذا الجزء إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى اضطر أصحابه المقيمون فى بيروت وغيرها أن يبيعوه لليهود.

وكان امتلاك الأرض فى فلسطين من أهم الدعائم التى أراد الصهيونيون أن يقيموا عليهاحقوقهم المستقبلة ظناً منهم بأن العرب إذا فقدوا أراضيهم فإنهم لا بد نازحون إلى جهات أخرى .

وقد بلغ ما اشتراه اليهود من الأراضي الزراعية في سنة ١٩٢٥ ما مقداره ٢٠٠٠ ١٢٥ فدان ولم يكن بأيديهم قبل الحرب أكثر من نصف هذه المساحة وفي سنة ١٩٣٩ بلغت مساحة هذه الأراضي ما يساوى ٢٠٠٠ و٣٢٥ فدان.

ووجه الخطر فى ذلك أن الأرض التى اشتراها اليهود إنما اشتريت بمال الوكالة اليهودية وهى هيئة عالمية فكأنما انتقلت ملكية الأرض إلى خارج البلاد ، وأشد من ذلك خطراً أنه قد حرم استخدام العرب فى فلح هذه الأرض أو نقل ملكيتها إلى أحد سوى اليهود . فكأن هذه الأرض قد نزعت ملكيتها فى فلسطين وانتزعت مع ملكيتها فائدتها لأهل فلسطين .

وقد ضج العرب بالشكوى من هذه الحال وطالبوا بأن تصان

أرض الفلاحين العرب فكانت الحكومة تشترط ألا يسجل بيع الأراضي إلا إذا بتى للبائع من ملكه ما يكفيه لمعاشه ومعاش أسرته . أو كانت تعوض البائعين بتوزيع بعض الأراضي التي تملكها الحكومة بشروط مناسة .

وأخيراً سنحت الفرصة للحكومة في ١٩٤٠ بإصدار قانون يضع حداً لعملية بيع الأراضي لليهود فحرمت بيع الأراضي لليهود في المناطق القريبة من الجبال والتي يزدحم فيها السكان ولا سبيل إلى إصلاح أراضيها إلا بمشروعات تستلزم نفقات طائلة . وحددت مناطق أخرى يجوز فيها البيع بإشراف الحكومة إذا كان البيع لفائدة الفريقين. ومناطق ثالثة يجوز فيها البيع وهي المناطق الصناعية والأراضي التابعة للبلديات .

وقد أثار هذا القانون ضجة عند مناقشته في مجلس النواب الانجليزي وهو يضم في مختلف العهود عدداً كبيراً من اليهود فاتهموا الحكومة أنها بذلك القانون قد خالفت نصوص وثيقة الانتداب؛ فكان رد وزير المستعمرات حينذاك أنه إذا كانت الوكالة الصهيونية قد راعت مصالح اليهود فقررت عدم نقل الأرض التي يشتريها اليهود إلى العرب فإن من حق العرب أن يطلبوا من الحكومة أن تحميهم بإصدار مثل هذا القانون وإذا كانت وثيقة الانتداب قد نصت على إقامة اليهود في الأرض

فإنها قد اشترطت أيضاً عدم الاضرار بمصالح الآخرين .

وقد استقبل العرب هذا الكتاب الأبيض بكثير من التوجس يتردد بين السخط والرضاء. أما اليهود فقد رفضوه رفضاً باتاً لأنه عاد بهم إلى نظرية الوطن القومى فى فلسطين ونبذ الفكرة التى نبتت وأورقت فى أذهان اليهود منذ الانتداب \_ فكرة انشاء الدولة اليهودية فى فلسطين

وقد ظهر سخط اليهود على سياسة الكتاب الأبيض فى القرار الذى اتخذته لجنة الانتدابات فى عصبة الأمم فقد رفضته بسبعة أصوات ضد أربعة . ولكن الحكومة الانجليزية لم تلق بالا إلى هذا الرفض وسارت فى سياستها وفق الكتاب الأبيض .

ويعتبر ظهور الكتاب الأبيض بالنسبة لليهود خاتمة لمرحلة التعاون مع دولة الانتداب ومبدأ لمرحلة العداء المستحكم ضد الانجليز. وقد أدركت الوكالة الصهيونية وشعبها في العالم مبلغ ما ينتظرها من الكفاح في سبيل نقض قرارات الكتاب الأبيض فجعلت تستعد لذلك استعداداً محكم الحلقات. وأول ما لجأت إليه الاحتيال على تفادى تطبيق قانون نقل الأراضي لسنة ١٩٤٠ فكان اليهود يلجأون إلى وضع أيديهم الأراضي لسنة ١٩٤٠ فكان اليهود يلجأون إلى وضع أيديهم

على الأراضى التى يتفقون على شرائها دون الدخول فى إجراءات البيع اعتماداً على أنه إذا انقضت المدة المقررة فى القانون لحق واضع اليد فى التملك وهى عشر سنوات أصبحت الأرض ملكاً لم . أما الحطط التى رسموها لنقل المهاجرين سراً فقد ظهر بعد الحرب أنها خطط دولية محكمة اتفق عليها الصهيونيون فى البلاد المختلفة لتيسير نقل اليهود أو تهريبهم إلى فلسطين دون أى اكتراث بالدولة المنتدبة أو بمصالح أهل البلاد وسكانها أو بالقوانين المرعية فيها .

### الفصل الرابع

# « الحل الأخير »

أثر نشوب الحرب الأخيرة :

لم تمض بضعة أسابيع على ظهور الكتاب الأبيض في مايو سنة ١٩٣٩ حتى اندلعت نيران الحرب الأخيرة وأصبحت حاجة انجلترا إلى معاونة الفريقين شديدة ، فعمدت إلى ترضية اليهود بإغفال ما أغضبهم من قرارات الكتاب الأبيض واستغلت مصانعهم وعمالهم الفنيين في الانتاج للحرب وتطوع مهم آلاف في صفوف القوات المحاربة حتى وصل عددهم إلى نحو ستة وعشرين ألفاً يعملون في مختلف الوحدات .

وأوقف العرب نشاطهم الثورى كذلك وانضم عدد منهم إلى صفوف الحلفاء ولكنهم لم يبلغوا نسبة اليهود فلم يزد عددهم على اثنى عشر ألفاً.

وليس لانجلترا أن تقارن بين نصيب العرب ونصيب

اليهود فى الحرب العالمية الثانية فحسب العرب أنهم أخلدوا إلى السكون وعاونوا فى الحرب ضد قوات حكومة فيشى فى سوريا ولبنان وساعدوا على احباط مساعى المحور فلم يخفوا لمعاونة الثوار فى العراق وإحراج مركز الحلفاء فى الشرق الأوسط.

أما اليهود فقد كان لهم قبل الحرب قوات مدربة للقتال أو لحفظ النظام في فلسطين فلما أعلنت الحرب انضمت هذه القوات إلى صفوف الحلفاء. ويا ليتهم ما انضموا إلى الحلفاء ولا عاونوهم فقد اتخذوا من انضمامهم ستاراً أخفوا وراءه نيات إجرامية مبيتة واهتبلوها فرصة للتمرن على استعمال الأسلحة المختلفة وادخروا من السلاح والذخيرة الحربية كميات هائلة ظهر أثرهافي أعقاب الحرب، حتى الأغذية وغيرها من أنواع المساعدات التي كانت تقدمها لجنة الترفيه العلمية Unrra كانت تستغل وتستخدم لفائدة اليهود وخاصة لفائدة العناصر التي رأوا أن تنقل سراً من أوربا إلى فلسطين بعد الحرب للانخراط في سلك الحركة الارهابية اليهودية التي بدأت في أعقاب الحرب الأخيرة .

### محنة اليهود:

ولم يكن الدافع للصهيونيين على استخدام العنف ضد الانجليز هو معارضتهم لقرارات الكتاب الأبيض فحسب بل كانت هناك عوامل أخرى ظهرت بعد الحرب وكان من شأنها أن تساعد على إيثارهم ذلك المسلك الوعر فقد قاسى اليهود في وسط أوربا وشرقيها على أيدى النازيين والفاشيين أهوالا يصعب تصورها فقد قضى الألمان عليهم في المعسكرات بالميكروبات والغازات ومختلف الوسائل الوحشية حتى قدر بعضهم عدد اليهود الذين هلكوا في أوربا مدة الحرب بنحوستة ملايين من الأنفس. فلما انتهت الحرب خشى اليهود سوء المصير في البلاد التي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم وأيقنوا أنه لوكانت لهم دولة كفلسطين يلجأون إليها ما أصابهم ذلك الحيف.

وعلى ذلك بدأوا حملتهم ضد وقف الهجرة بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة ولم تهدأ حركة الهجرة القهرية إلا حينا أصرت الحكومة الانجليزية على الابحار بالمهاجرين إلى معسكرات أعدتها لهم في قبرص . عند ذلك فت في ساعد اليهود حين عرفوا أن الهدف النهائي للهجرة هو قبرص

لا فلسطين العزيزة وترتب على ذلك أن جدت على مشكلة اليهود في فلسطين مشكلة أخرى زادتها تعقيداً ، هي مشكلة إيواء المشردين من أوربا .

ولا ننسى أن الحرب قد انتهت بتفوق أمريكا ، والولايات المتحدة بحزبيها على علاقات طيبة بالصهيونيين فظنوا أن الفرص قد واتتهم لمهاجمة الانجليز معتمدين على سكوت روسيا ومعاضدة الولايات المتحدة وفيها أربعة ملايين ونصف مليون يهودى يتبرعون للحركة الصهيونية سنوياً بما لا يقل عن ٠٠٠ر٥٠٠ وه دولار الجمعيات الارهابية:

وقد أصبح لليهود بعد الحرب جيش سرى مدرب يعرف «بالهاجانا» ومعناها «الدفاع» وقد استطاعوا أن يسلحوا أنفسهم بما أتاح لهم اشتراكهم في الحرب أن يحصلوا بعليه من أنواع الأسلحة وبما صنعه الإرهابيون في مصانع سرية خاصة أو جمعوه خلسه في الداخل والحارج ولهم في مختلف المستعمرات الزراعية التي أنشأوها في فلسطين مخابيء ومخازن زودوها بمختلف الأسلحة والذخيرة استعداداً للكفاح في الوقت المناسب وكانت المحكومة قد سمحت لتلك المستعمرات في أثناء الثورات العربية أن يتخذوا قوات بوليسية فسهل على اليهود تحويل تلك القوات البوليسية إلى وحدات حربية

ويبلغ عدد المنتمين إلى فئة الهاجانا نحو ٦٠ ألف يهودي . وقد كوفح أفراد هذه الفئة عقب صدور الكتاب الأبيض ولكن الحرب أعطت اليهود الفرصة الذهبية للإستعداد الحربي فقد دربوهم على حرب العصابات في الجبال وأنشأوا منهم فرقة للفدائيين أو الكوماندو واستخدمهم الحلفاء في مختلف الميادين . فلما انتهت الحرب عاد الحظر على جماعة الهاجانا فنشطت المؤامرات والاعتداءات السرية وظهرت شعب ارهابية لم تعجبها سياسة الهاجانا المنظمة المعتدلة فنشأت جماعات أكثر جرأة وأشدعنفاً وفتكاً مثل جماعة اشترن Stern وهو اسم الطالبالشاب الذى تزعم الشعبة وقتل فى أثناء مقاومته البوليس فى بعض الحوادث ومن أعضاء هذه الشعبة الشابان اليهوديان اللذان اغتالا في القاهرة لورد موين Moyne الوزير الانجليزي في الشرق الأوسط وتابعه في يناير سنة ١٩٤٥ ومنهم من حاول قتل المندوب السامي البريطاني في فلسطين ماكما يكل ومن هذه الشعب الإرهابية جماعة «أرجون زفاى لومي» Irgun Zvai Leumi ومعناها الهيئة الوطنية الحربية

وتقوم هذه الشعب على نظم عسكرية دقيقة وغرضها الفتك برجال الحكومة الانجليزية ونسف الدور والمؤسسات الحكومية

والاعتداء على البوليس وضباط الجيش الانجليزي .

ومن عجب أن هذه الجماعات الإرهابية قد وجدت جواً ملائماً لاعتداءاتها وبث دعايتها السرية وذلك لاطمئنان أعضائها إلى عطف اليهود عليهم وكتمان أسرارهم وحركاتهم وإيوائهم إياهم في دورهم وكفالة مصالحهم بعد ذهابهم . وقد زاد خطر هذه الجماعات أن البذرة الإجرامية قد وجدت طريقها إلى المدارس ومناهج التعليم اليهودية وأن الوكالة اليهودية قد قررت أن يقضى الشبان مدة عام في التدريب العسكرى وقد طبقوا ذلك أخيراً على تلاميذ المدارس الثانوية بين السابعة عشرة والثامنة عشرة . وإذا استمرت الحال على هذا المنوال فإن الحركة الصهيونية لا تلبث أن تتحول إلى نظام فاشي أو نازي بالغ منتهى الخطورة في بلاد الشرق الأوسط .

وما دام هناك تصميم بين اليهود على مواصلة المهاجرة غير المشروعة وما دامت الوكالة اليهودية تدبر الخطط والمشروعات سراً وعلانية لنقل اليهود من أوربا إلى فلسطين متحدية فى ذلك حكومة الانتداب فستظل المؤامرات والجمعيات السرية ناشطة وتظل كلمة القانون فى فلسطين لغواً وهباء .

ويكفى أن يكون لليهود تلك القوات القائمة المسلحة ليختل

الأمن بل إن وجود هذه القوات يعتبر في حد ذاته أمراً جليل الخطر على الأمن والسلام في العالم لا في فلسطين وحدها . ولا ننس أنه إذا كانت جيوش اليهود السرية تعد بالآلاف فإن العرب الذين يحيطون بفلسطين من جميع الجهات يبلغون عشرات الملايين وإذا كانن اليهود في العالم أكثر مالا وأكمل استعدادا فليس من شك في أن العرب أشد إيماناً وأكثر استبسالا وأعز نفراً .

وليس أدل على حقيقة شعور اليهود حتى المسئولين منهم نحو الحركة الإرهابية بما جاء على لسان زعمائهم أمام لجنة التحقيق الأمريكية الانجليزية فقد أبدوا أسفهم الشديد للأعمال الارهابية التي ترتكب ولكن واحداً منهم لم يبد استهجانه لهذه الأعمال أويتمن زوالها بل تلمس لهم زعماؤهم الأعذار ما دامت الحكومة الانجليزية تعمل ضد مصلحتهم وتعرقل حرية المهاجرة إلى فلسطين مخالفة بذلك وثيقة الانتداب. ولاعبرة بإعلان تبرؤ وكالة اليهود من أعمال الارهابيين ولاباختلاف الرأى بين المعتدلين منهم والمتطرفين فالجميع سواء منهم المعتدلون والمتطرفون يلتقون عند هدف واحد وهو فتح باب الهجرة إلى فلسطين على مصراعيه حتى تكون لهم الكثرة في البلاد .

أمريكا والمسألة الصهيونية:

ولكن يريطانيا وقفت عند رأبها الذي أذاعته في ١٩٣٩ – ١٩٤٠ واحترمت نصوص الكتاب الأبيض فلما أعلن مسترتر ومان رئيس الولايات المتحدة رغبته إلى رئيس الحكومة البريطانية في الترخيص بهجرة ١٠٠٠ر ١٠٠ يهودي إلى فلسطين تفريجاً لأزمة اليهود المشردين في أوربا من جهة واستمالة للرأى اليهودي الأمريكي من جهة أخرى رأت حكومة العمال الانجليزية التي تولت الحكم عقب انتهاء الحرب في صيف ١٩٤٥ أن الفرصة قد سنحت لإعلان رأيها في مسألة فلسطين وفي هذه المرة لم يترك الأمر لوزارة المستعمرات البريطانية بل تولته وزارة الخارجية . وكان هذا التحول طبيعياً بعد أن أصبحت مشكلة فلسطين مشكلة عالمية من جهة وبعد أن ارتبطت الحكومة الإنجليزية في الكتاب الأبيض باستشارة الدول العربية في موضوع الاستقلال كما استشارتها في مؤتمر سنة ١٩٣٩ .

لذلك أعلن مستر بيفن وزير الحارجية الانجليزية أن محنة اليهود فى أوربا فى العهد النازى تستدعى عطف العالم وأن اليهود يطالبون الآن برفع القيود التى وضعت للحد من الهجرة

والتصريح لهم بإيواء أعداد كبيرة من اليهود في فلسطين ولكن فلسطين وحدها لا تكفي لمعالجة موضوع إيواء اليهود جملة .

ثم ذكر أن موضوع اليهود قد أثار اهتماماً خاصاً في أمريكا وبريطانياوفي أملاك الدولة البريطانية كما أثار اهتمام الدول العربية المحاورة ونحو تسعين مليوناً من مسلمي الهند وبما أن حكومة الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة الانجليزية ألا يتخذ قرار نهائى بشأن النظام الأساسي في فلسطين إلا بعد التشاور التام مع العرب واليهود فقد وجهت الحكومة الانجليزية الدعوة إلى الولايات المتحدة للتعاون معها في تكوين لجنة مشتركة لبحث الحالة في فلسطين من الوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثير هذه الحال في مسائل هجرة اليهود واقامتهم في فلسطين ورفاهية السكان الحاليين . وعلى اللجنة أن تدرس أيضاً حالة اليهود في أوربا وتحصى الذين يريدون الهجرة راضين أومكرهين إلى فلسطين أو غيرها من البلاد خارج أوربا .

وقد أشار مستر بيفن فى خطابه إلى استمرار قبول المهاجرين بصفة موقتة حتى تنتهى اللجنة المشتركة من تقديم تقريرها وقد حدد المهاجرين الذين يقبلون بمعدل ١٥٠٠ شهرياً. كما أشار إلى إمكان تحويل الانتداب على فلسطين إلى وصاية وفقاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة.

وكان إعلان انجلترا لهذه السياسة الجديدة سبباً في اثارة النشاط السياسي بين العرب فعملوا على إعادة تكوين اللجنة العربية العليا في ديسمبر سنة ١٩٤٥ . وكان أول أثارها أن أرسلت ردها على مذكرة الحكومة البريطانية . وقد جاء فيه :

« إن الكلمة الأولى والأخيرة فى قضية فلسطين ومصيرها هى للشعب العربي الفلسطيني الذي يعتز بعطف الحكومات العربية عليه . . . والذي لا يعترف لأية دولة أجنبية أو أي شعب غريب بأى حق فى تقرير مصيره ومصير بلاده . »

وقالوا إن العرب لا يرون أى مبررلأن يربط مستربيفن بين مشكلة اليهود فى أوربا وبين فلسطين والهجرة اليهودية إليها وليس للعرب أن يتحملوا أوزارها ونتائجها وهم غير مسئولين عن تلك المشكلة.

وقالت اللجنة عن قرار الحكومة باستمرار الهجرة إنه مجحف كل الاجحاف بحقوق العرب ومصالحهم ونقض لسياسة رسمية وضعتها الحكومة البريطانية بمحض اختيارها . ويعتبر العرب أن قضية فلسطين قضية قائمة بينهم وبين بريطانيا العظمى ولا يعترفون لأحد بحق التدخل في هذه الفضية . . . لذلك فانهم يعجبون لإشراك

بريطانيا العظمى للولايات المتحدة الأمريكية فى هذه القضية . . . ثم إن الولايات المتحدة شعباً وحكومة أظهرت تحيزاً بيناً ومحاياة ظاهرة نحو اليهود ومطالبهم ومطامعهم . . . فكيف يجوز والحالة هذه أن تكون الولايات المتحدة حكماً فى موضوع سبق لها أن أعلنت رأيها فيه » .

وكانت الحكومة البريطانية قد أخطرت الحكومات العربية بتصريحها الأخير فأعدت الجامعة العربية ردأ على الحكومة البر يطانية بعثت به إلى مستر بيفن وقد جاء فيه: «إن العرب يقدرون لكم فصلكم المسألة الصهيونية عن المسألة اليهودية ورغبتكم في مساعدة يهود أوربا وغيرهم ممن اضطهدوا في العهد النازي والفاشي . والدول العربية ترى في هذا المسعى عملا إنسانيا مشكوراً لذاته . . . لا يعالج ظلماً قديماً بظلم جديد ولا يمحو اضطهاداً باضطهاد غيره . ولو أن الصهيونية تحققت أغراضها لأدى ذلك إلى حرمان العرب من وطنهم ومن حقوقهم القومية وما تقتضيه المبادئ الديمقراطية من أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم في الأرض التي ورثوها عن آبائهم منذ الأزل وذلك اضطهاد للعرب لا يقل قسوة عما يشكوه العالم من اضطهاد اليهود . . .

« وقد أشرتم في بيانكم إلى رغبتكم في استمرار قبول عدد من اليهود في فلسطين بعد دخول الحمسة والسبعين ألف مهاجر الذين

ذكرهم الكتاب الأبيض وأردتم مشاورة العرب والحصول على موافقتهم على استمرار الهجرة بالنسبة الحالية . . . وليس في بيان سعادتكم ما يستدل منه على القدر الذي تساهم به الولايات المتحدة أو الإمبراطورية البريطانية في الوقت الذي تقترحون فيه هجرة جديدة إلى بلد عربي. كذلك لا تجد الجامعة في بيانكم ما يسوغ طلب الهجرة إلى فلسطين إلا أنه نتيجة للضغط السياسي الصهيوني في بريطانيا وفي بلاد أخرى صديقة . . . (يريدون أمريكا) وذلك في نظر العرب لا يصلح سبباً لسهاحهم بهجرة جديدة . . . والدول العربية واثقة من أن المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الأمم المتحدة الذي تشترك فيه الدول العربية لا يدع مجالا لأى شك في حق عرب فلسطين في توجيه حياتهم الوجهة التي يريدونها وهي استقلال فلسطين الذي ينتظر العرب تحقيقه بأسرع ما يمكن . . . »

وعلى رغم اعتراض العرب على استمرار هجرة اليهود إلى فلسطين فان بريطانيا قد زعمت لنفسها أنها ابرأت ذمها باستشارة العرب وإن لم تنتظر موافقتهم ولم تجد الجرأة على إغضاب أمريكا فصرحت لليهود بالهجرة للعدد الذى حددته . فأغضبت بذلك العرب لمخالفتها قرار سنة ١٩٣٩ واليهود إذ لم تفتح لهم باب الهجرة على مصراعيه . ومن ثم نشط الارهابيون في حملتهم الاجرامية

ضد الأفراد والجماعات والمنشآت الحكومية العامة في فلسطين . تقرير اللجنة الانجليزية الأمريكية :

وفى مايوسنة ١٩٤٦ صدر تقرير اللجنة الانجليزية الأمريكية بعد تحقيقات وزيارات قامت بها اللجنة فى أوربا وبلاد الشرق الأوسط فجاء التقرير حملا جديداً فوق أحمال من التقارير العديدة السابقة التى وضعت على الرف ولم يعمل بها

وامتاز هذا التقرير على سوابقه بأنه لم يظفر بشيء من الرضا عند أحد المتنازعين ويظهر أن رئيس اللجنة القاضي الأمريكي هتشسونHutchesonقد أراد أن يصدر وثيقة يبرر فيها طلب الرئيس ترومان بشأن الهجرة فجاء التقرير مؤيداً لنظرية الصهيونيين في حرية الهجرة وحرية امتلاك الأراضي ولكنه خذلهم في فكرة الدولة الصهيونية وهذا كل ما فيه مما يلائم سياسة العرب إلى حد ما . فقد صرحت اللجنة أنه يجب ألا يسيطر اليهود على العرب ولا العرب على اليهود وأن فلسطين لن تكون لليهود ولا للعرب ولكن للعالم أجمع لليهود والمسيحيين والمسلمين وأن تتولى الوصاية عليها هيئة الأمم المتحدة . وإلى أن تنم إجراءات الوصاية تقوم الدولة المنتدبة بحكم البلاد وعليها أن تصرح فوراً بهجرة ۱۰۰٫۰۰۰ يهودى دون أن تلزم نفسها استشارة العرب في ذلك وعليها أن تلغى قوانين سنة ١٩٤٠ التي

حددت الملكية اليهود. ونصحت الجماعات الارهابية أن تكف عن عدوانها وأن تتفق فوراً مع حكومة الانتداب كما نصحت اللحكومة الانجليزية ألا تتوانى فى تنفيذ مقترحات اللجنة وقالت عن الحكومة المثالية التى ستقوم آخر الأمر فى فلسطين مستندة إلى الضهانات الدولية: إنها ستحمى وتصون مصالح النصارى والمسلمين واليهود على السواء فى الأرض المقدسة وإنها ستمنح بميع السكان أوفى قسط من الحكم الذاتى

ثم أشارت اللجنة إلى حاجة فلسطين إلى السلم وهددت الفريقين إذا هما لم يذعنا لمقترحاتها قائلة: «إنها توصى بأن يكون اليهود والعرب معاً على ثقة تامة بأن كل محاولة من جانب فريق منهما لمنع تنفيذ هذا التقرير بالالتجاء إلى أعمال العنف أو بالارهاب أو بتنظيم أو استخدام جيوش غير مشروعة لي ستقمع قمعاً تاماً ».

واستقبلت الحكومة الانجليزية التقرير بما يستحق من الاغضاء والصمت بل إنها حاولت أن تفكر من جديد في تنفيذ تقرير التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل Peel سنة ١٩٣٧ وبدأت الحكومة الانجليزية تدعو إليها زعماء العرب واليهود للوقوف على آرائهم النهائية بشأن موضوع النزاع .

فلما أعيتها الحيل معهم أعلن مستربيفن في فبرايرسنة ١٩٤٧

أن محادثاته مع العرب والهيئة الصهيونية لم تأت بنتيجة وأن المشكلة القائمة لا يمكن حلها بالمفاوصة مع الفريقين كما أنه ليس لحكومة جلالة الملك تحت نظام الانتداب أن تعطى فلسطين لليهود أو للعرب أو أن تقسمها بيهما . ولم يبق إلا أن تعرض المشكلة للتحكيم أمام هيئة الأمم المتحدة .

ولم تشأ الحكومة أن تعرض الموضوع أمام مجلس الأمن لأنها لا تعتقد أن المسألة مما يهدد السلام العام من جهة ولأن المسائل الحاصة بالشعوب التي تحت الانتداب أو الوصاية تعرض وفقاً للميثاق أمام الجمعية العمومية.

القضية وهيئة الأمم المتحدة :

وقد دعیت الجمعیة العمومیة لهیئة الأمم إلى اجتماع استثنائی فی أبریل سنة ۱۹٤۷ وتقرر تألیف لجنة محایدة لا تشترك فیها الدول الكبری وتتألف من ۱۱ عضواً لتحری حقائق موضوع النزاع(۱).

وقد حاولت الحكومات العربية المشتركة في هيئة الأمم أن

<sup>(</sup>۱) تتألف اللجنة من مندوبي كل من الدول الآتية برياسة المندوب السويدي القاضى ساندستروم: السويد – كندا – استراليا – الهند – بيرو هولنده – إيران – تشكوسلوفاكيا – يوغسلافيا – جواتيالا – اروجواى

تحمل الجمعية على تقرير إلغاء الانتداب على فلسطين أو أن يكون استقلال فلسطين من الأسس التي تقوم عليها أبحاث اللجنة فلم تفز بطائل وفضلت الكثرة أن تكون اللجنة حرة وغير مقيدة باتجاهات معينة .

وأهم ما اتجهت إليه أنظار الدول في أثناء انعقاد جلسات الجمعية موقف مندوب روسيا وقد كان المعروف أن روسيا البلشفية لا تضمر أي ميل إلى جانب الصهيونية فقد كانت تتهم الصهيونية بانها أداة للاستعار البريطاني وما دامت الشعوب العربية تناوئ الاستعار البريطاني والفرنسي فقد كان المتوقع أن تكون روسيا إلى جانب العرب وتستنكر الحركة الصهيونية . فلما بدأت المناقشة فى موضوع اللجنة الدولية التي أرادتها انجلترا لبحث الموضوع وتكلم مسيو جروميكو مندوب روسيا أمام هيئة الأمم فوجئ العالم بموقف روسيا . وكان العرب أول الناس تأثراً من وقع تلك المفاجأة فقد قلب المندوب الروسي موقف روسيا رأساً على عقب وأبدل عداءه للصهيونية عطفاً ومودة ولم يشأ أن يعلن عداءه للعرب صراحة ولكنه لم يتهيب أن يقول « إن من الظلم أن ننكر على اليهود حقهم في تحقيق أمانيهم » ولكن الدبلوماسية الروسية لم تشأ أن تقيد نفسها بحل معين قبل الاطلاع على تقرير اللجنة واغتنمت الفرصة لمهاجمة سياسة الانتداب الانجليزية وقالت إنها سياسة فاشلة تماماً وإنها سياسة مفلسة ويكفى للدلالة على فشلها أن تبلغ نفقات البوليس في سنة ١٩٤٤ – ١٩٤٥ ثمانية عشر مليون دولار ونصف على حين لا تزيد نفقات التعليم والصحة والاصلاحات الاجتماعية لم على خسة ملايين دولار.

#### الحاتمة

ولا يسعنا ونحن نختم هذا الموضوع إلا إبداء إعجابنا ودهشتنا من أن تكون خاتمة المطاف بالدولة المنتدبة بعد ثلاثين عاماً أن تعود بَالقضية إلى الهيئة العالمية وتتراجع إلى الفكرة الدولية التي كانت قد اتفقت عليها مع فرنسا وروسيا سنة ١٩١٦ في معاهدة سيكس - بيكو وفحواها أن تخضع فلسطين لنظام دولى يقرر بعد الحرب العالمية الأولى ويستشار بشأنه الشريف حسين ــ فلو أن بريطانيا عند ما نكثت بعهدها للعرب وأخرجت فلسطين من حدود الدولة أو الدول العربية المستقلة ـ نفذت ما تعاقدت عليه وسمحت بقيام حكومة في فلسطين لها طابعها الدولى بدلا من نظام الانتداب لما آل أمر البلاد إلى ما هي فيه الان من تناحر بين اليهود والعرب ومن اضطرابات وثورات لا تزال

مستعرة منذ تنفيذ الانتداب البريطاني وكانت من أهم أسباب تأخر البلاد السياسي .

ولم يكن وقتئذ على بريطانيا غضاضة في أن تضطلع عصبة الأمم بمهمة الحكم في فلسطين فقد كان لبريطانيا وحلفائها في عُصبة الأمم مكانة ممتازة ، ولكنها سياسة الاستعار القديمة التي تغلبت بعد الحرب العالمية الأولى كما لا تزال تتغلب على الدول الكبرى إلى الآن . وقد كانت انجلترا وفرنسا في أول الأمر تحسبان حساب الرئيس ولسون وحكومة الولايات المتحدة فلم تفصحا تماماً عن أغراضهما الاستعارية ولكنهما حين عاد ولسون إلى أمريكا وقد خذِله الكونجرس الأمريكي فلم يوافق على معاهدة. فرساى ولا على دخول الولايات المتحدة عصبة الأمم اطمأن خاطرهما وأمعنتا فى أساليبهما التعسفية الاستعارية وعلى ذلك رمت انجلترا بالنظام الدولي في فلسطين عرض الحائط.

وكان هذا التنكر للوعود الأولى وقيام حكومات ضعيفة متخاذلة فى انجلترا وفرنسا فى الفترة التى توسطت الحربين العالميتين من أهم العوامل التى ساعدت على طغيان الفاشية والنازية فى أوربا بل فى العالم أجمع . فلما تنبهت الشعوب إلى الخطر المحدق بها كانت الفرصة قد أفلتت والاستعدادات للحرب

قد كملت أو أوشكت ، فنشبت الحرب وبقيت مسألة فلسطين على تعقدها .

وليس تعقد المشكلة فى تشعب مصالح الفريقين واختلاف أهدافهما فحسب بل فيما أحاط بالموضوع من دعاية جامحة استمرت بلا هوادة نحو ثلاثين عاماً فحولت العالم كله إلى فريقين

#### جامعة الدول العربية وفلسطين:

و بقدر ما كان للصهيونيين من قوة وأسناد دولية فى نشر الدعاية إلى جانبهم وجد العرب من إنشاء الجامعة العربية وتوقيع ميثاقها فى ٢٢ مارس سنة ١٩٤٥ ومن اشتراك دول العرب المستقلة فى هيئة الأمم المتحدة أكبر دعاية لقضيتهم وأعز نصير لهم فقد أصدرت جامعة الدول العربية ميثاقها بحضور مندوب يمثل عرب فلسطين وأتبعته بقرار خاص بالقضية الفلسطينية قالت فيه

«إنه منذ نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية ومنها فلسطين ولاية تلك الدولة وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى . . . وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورها فان ميثاق العصبة سنة 1919 لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها . فوجودها واستقلالها الدولى من الناحية الشرعية أمر

لاشك فيه ، كما أنه لاشك في استقلال البلاد العربية الأخرى . وإذا كانت المظاهر الحارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس الحامعة . ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الحامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين الحاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا يتولى مجلس الحامعة أمر اختيار مندوب عربى من فلسطين للاشراك في أعماله ».

وفى ديسمبر سنة ١٩٤٥ قرر مجلس الجامعة العربية مقاطعة البضائع الصهيونية وترك لدول الجامعة اتخاذ الوسائل التى تتبعها لتنفيذ القرار. كما أنه تألفت لجنة عليا لانقاذ أراضى فلسطين من اليهود وإنشاء مكاتب عربية فى لندن وواشنجتون والقدس ومع أن تنفيذ مثل هذه القرارات يكون فى بعض الأحوال عرضة للنقض أو التحايل أو الإهمال فإن تأثيره على المشروعات الصناعية الكبرى فى فلسطين التى تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية لا بد أن يكون عظيماً.

وقد أقرت اللجنة الانجليزية الأمريكية فى تقريرها بأنه ولو أن أثر المقاطعة لم يظهر بعد فإنهم لاحظوا حركة متعطلين فى الخفاء ونزولا فى أرباح عمال المصانع .

ولاننسي أن الميزان التجاري. في فلسطين يميل ضد مصلحها .

فقد بلغت قيمة الواردات في ١٩٤٥ : ٣٢٧ر ٦٩١ر ٤٠ جنيه فلسطيني . ولم تزد الصادرات على ٩٩١ر ٣٩٥ر ٢٠ جنيه فيكون الميزان التجاري قد مال ضد مصلحة فلسطين بمقدار عشرين مليون جنيه فلسطيى وقد يحفف من وطأة هذا الفرق أن اليهود في العالم يمدون إخوانهم في فلسطين بفيض دافق من المال وأن الحجاج والسياح لا يزالون يزورون البلاد سنويأ فتنتعش فيها حركة التجارة . ولكن الميزان يبقى مع هذا مطرد الميل ضد فلسطين والزيادة في الصادرات لا تتناسب مع زيادة الواردات فبيها بلغت زيادة الواردات في سنة ١٩٤٥ على قيمتها في سنة ١٩٤٤ نحو ١٥ مليون جنيه فإن الزيادة في الصادرات في المدة نفسها لم تزد على ستة ملايين . وإذا استمرت الحال على هذا المنوال فان عدداً كبيراً من اليهود سيأخذ في الرحيل عن البلاد عاماً بعد عام على الرغم من الضغط والضيق اللذين يلقونهما من الجماعات الارهابية والطريقة المثلى لعلاج المشكلات السياسية المعقدة في هذا العصر هي استخدام السلاح الاقتصادي فقد لحأت إليه الولايات المتحدة أخيراً ووافقها عليه انجلمرا وفرنسا فاضطرت روسيا إلى التسليم ولو مؤقتاً بأهمية هذا السلاح ولولاه لبقيت الدول الكبرى في نقاش ومجادلات ومناورات سياسية لا تنتهي . وإذا كان السلاح الاقتصادى قد أقنع

حكومة السوفيت بضرورة التفاهم مع حُلفائها فأخلق بهذا السلاح إذا ثابر عليه العرب وأخلصوا فى تنفيذه وأحسنوا استخدامه أن يقنع اليهود وهم أرباب المال والاقتصاد إما بترك البلاد والتشتت فى أنحاء العالم كما تعودوا منذ عشرات القرون وإما بالاتفاق مع جيرانهم على ما يرضيهم ويطمئن خواطرهم القلقة وهم يعلمون أن العرب فى فلسطين وغيرها لا حاجة لهم بالصهيونيين قلو أوكثروا . أما الصهيونيون فحاجتهم إلى رضاء العرب عنهم أمر حيوى لا استقرار لهم بدونه فى النهاية .

هذا وقد بدأت اللجنة التي ألفتها هيئة الأمم أعمالها في بحث حالة فلسطين منذ منتصف شهر يونيو الماضي وإذا كانت اللجنة العربية العليا في فلسطين قد رأت مقاطعة اللجنة سياسيا لزهد العرب في القرارات النظرية التي تصدرها هذه اللجان ومعظمها في مصلحتهم فإن الدول العربية ستجيب اللجنة إلى دعوتها فيجتمع مندوبو الحكومات العربية بأعضاء اللجنة قبل مغادرتهم البلاد وستتقدم اللجنة بتقريرها في شهر سبتمبر المقبل حتى يتسي للجمعية العمومية التي تنعقد عادة في الحريف أن تنظر في قضية فلسطين.

#### الحلول الأربعة:

ولا مناص من أن تنتهى هيئة الأمم إلى واحد من الحلول الآتية :

الأول – أن تعلن فلسطين دولة عربية صرفة وفي هذه الحالة يتعين على هيئة الأمم أن تقصى عنها الصهيونيين الذين يبلغ عددهم الآن أكثر من نصف مليون.

وهذا أمريتعذر تنفيذه إن لم يستحل لأنه لا يوافق سياسة الولايات المتحدة ولا سياسة روسيا ريناقض تصريح بلفور فى سنة ١٩١٧ ثم إن إجراء كهذا لا بد أن يقابله البهود بهجوم حرى عنيف .

الثانى ــ أن تحول فلسطين إلى دولة صهيونية صرفة ويبعد العرب عنها .

ومثل هذا الإجراء التعسى لا بد أن يثير الدول العربية ويحملها على الاستعداد للحرب وفى هذه الحالة ينضم إلى الحامعة العربية مسلمو الهند وعددهم تسعون مليوناً كما ينضم المسلمون والمسيحيون فى البلاد الشرقية عامة وحينئذ تتعرض الامبراطورية البريطانية وفرنسا لحطر داهم محقق. وإذا اندلعت شرارة الحرب فى هذه المنطقة فلن يتأخر شبوب الحرب العامة.

الثالث ــ أن تصر هيئةالأمم على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية

وقد تجدهيئة الأم مبرراً لهذا الاقتراح ما أخذ به أخيراً لحل مشكلة الهند بتقسيمها إلى هندستان و باكستان ، وما أخذ به فى أيرلنده قبل ذلك بتقسيمها بين جمهورية ايره والستروفي هاتين الحالتين يقوم التقسيم على أساس ديني . ولكن مثل هذا التقسيم قد يرضى كثرة اليهود ولكن العرب سيرفضونه حما لأن البلاد لا تحتمل القسمة وقد سبق أن حاولت الحكومة الانجليزية تنفيذ اقتراح القسمة فوجدته اقتراحاً غيرعملي . وفي حالة الإصرار على القسمة سيضطر العرب إلى الالتجاء إلى القوة ومن ثم يضطرب الأمن ويتعرض السلام فى تلك المنطقة للخطر .

الرابع – أن تحاول هيئة الأمم أن تصلح بين الفريقين بقبول الحالة الراهنة على أن يلغى الانتداب الانجليزى وتحل هيئة الأمم المتحدة محل انجلترا بصفة ما .

وهذا الحل لايقبله اليهود إلاإذا ضمنوا زيادة عدد مهاجريهم ولا يقبله العرب إلاإذا اقترن بشرطين أساسيين: إعلان استقلال فلسطين وعدم زيادة المهاجرين اليهود على عددهم الحالى. وقد يكون اعلان الاستقلال مصحوباً باشتراط نظام اتحادى أو فدرائى يتفق عليه.

ويبدو أنه لا سبيل إلى ايجاد حل للمشكلة إلا عن هذا الطريق وعلى رغم ما فى هذا الحل من تحيف ظاهر لحق العرب إذ يفرض عليهم أن يعترفوا مكر هين بالوضع الراهن لليهود فى البلاد وهو وضع ما فتئوا يستنكر ونه منذ ظهور تصريح بلفور فإن العرب قد يقبلونه إذا أجيبوا إلى الشرطين السابقين تضحية منهم فى سبيل إقرار السلام لهذه الأرض المقدسة.

أما عن الهجرة فقد رأينا الحالة الاقتصادية في البلاد لا تساعد في المستقبل على زيادة المهاجرين إلى فلسطين بل إنها على العكس تفرض ترحيل بعض المهاجرين منها.

ويتضح من الاحصاءات أن عدد اليهود الذين نزحوا عن البلاد في السنين التي ساد فيها السلام بين سنتي ١٩٢٥ و١٩٢٧ قد أخذ يتزايد إذ بلغ في سنة ١٩٢٥ – ١٩٢١ نازح مقابل قد أخذ يتزايد إذ بلغ في سنة ١٩٢٦ بلغ عدد النازحين ٧٣٦٥ مقابل مهاجر وفي سنة ١٩٢٦ بلغ عدد النازحين ١٣٠٨٠ مقابل مقابل ١٣٠٨١ مهاجر وبلغوا في سنة ١٩٢٧ : ١٩٢١ مقابل ٢٧١٣ مهاجر – أي أن عدد اليهود الذين نزحوا عن فلسطين في سنة ١٩٢٧ قد بلغ نحو الضعف من عدد المهاجرين إليها. وتقدر الجنة الأمريكية الانجليزية عدد اليهود الذين استوطنوا فلسطين في السنوات العشر الأخيرة وزهدوا في الجنسية الفلسطينية فلم يقدموا طلباتهم باكتسابها بنحو ثلث عددهم . لذلك لا يبعد

أن يعيد التاريخ نفسه فيأخذ عدد اليهود النازحين عن فلسطين في الزيادة متى استقرت الأحوال في البلاد وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي . وقد أكدت اللجنة الأمريكية الانجليزية المذكورة أن مشكلة المشردين والمهاجرين من يهود أوربا أكبر وأكثر تعقيداً من أن تقوى فلسطين وحدها على تقديم العلاج الناجع لها بل لقد أبدت اللجنة رأيها صريحاً في هذا الصدد واعترفت إلى جانب توصيتها بقبول مائة ألف مهاجر يهودى \_ بأن المشكلة بصفة عامة جديرة بعناية خاصة من جانب هيئة الأمم المتحدة وأن الواجب يقضى باعادة الأملاك إلى اليهود الذين اضطهدوا وصو درت أملاكهم في بلدان أوربا وتكليف حكومات تلك الدول تعويض اليهود عما أصابهم مادياً وأدبياً (١). وبذلك ينتفى اعتراضاليهود علىوقفالهجرة ويتحقق ما قصد أولا من إنشاء الوطن القومى لليهود فإن علاقتهم بفلسطين ستظل موصولة وستبتى لايهود جامعتهم ومؤسساتهم وبلدياتهم ومزارعهم ولكن عليهم كما قلنا فى المقدمة أن يخضعوا لقوانين البلاد ودستورها الذى يرتضيه أهلها ، شاكرين ما أفاء الله عليهم من نعمته إذ ردهم إلى أرض المعاد، فلايخونون البلدالذي آواهم من تشريد وأمنهم من خوف وأحلهم بين ظهرانيه محل الكرامة دون بلاد الله أجمعين ».

<sup>(</sup>١) انظر تقرير اللجنة الأمريكية الأنجليزية عن فلسطين أبريل سنة ١٩٤٦

#### فهر س

| صفحة      |                            |               |
|-----------|----------------------------|---------------|
| ٤         | فلسطين في مفتر ق الطرق     | دريطة :       |
| ٦         |                            | قديم :        |
| 11        | وعد غير مسئول              | لفصل الأول :  |
| ٤٢        | انتداب و«حكومة داخل حكومة» | فصل الثاني :  |
| <b>V1</b> | الحكمة بعدوقوع المحظور     | لفصل الثالُث: |
| 9 4       | الحل الأخبر                | لفصل الثالث:  |

مطبوعات حديثة



#### الله

كتاب عن نشأة العقيدة الإلهية بقلم الكاتب الكبير الأستاذ عباس محود العقاد بحث مستفيض في أصل الاعتقاد بين الأقوام البدائية، وإلمام بالعقائد التي تقدمت في عصور الحضارة ، وعقائد المؤمنين بالكتب السهاوية . مع تناول مذاهب الفلاسفة الأسبقين والتابعين ، ومذاهب الفلسفة العصرية ، وكلمة العلم الحديث في مسألة الإيمان . فهو بحث واف في أطوار العقيدة الإلهية على وجهتها إلى التوحيد ( ٤٠ قرشاً )

### الفلسفة في الشرق

تعريب الأستاذ محمد يوسف موسى ألف هذا الكتاب الأستاذ « بول ماسون – أورسيل » مدير مدرسة الدراسات العليا في باريس ينقض فيه الرأى القائل إن الفلسفة نشأت أول أمرها في اليونان ، ويقيم الدلائل التاريخية على أن الشرق سبق الغرب في هذه الناحية . فالغرض من هذا الكتاب هو تركيز الفلسفة الغربية في وسط مجموعة التفكير الإنساني ، والإشارة إلى الصلات التي كانت بين الفلسفات الشرقية المختلفة ، وبينما وبين الفلسفة الغربية

المسند (الجزء الثاني)

للامام أحمد بن خنبل وشرح الأستاد أحمد محمد شاكر

الكتاب الذى جعله مؤلفه إماماًللناس يرجعون إليه فى تعرف السنة، وهو كالأصل لكتب الحديث ( ٨٠ قرشاً )

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية للاستاذ محمد عبد الله عنان

أ ثمانى عشرة ترجمة لبعض أعلام التاريخ الإسلامى فى المشرق والمغرب والأندلس ، جاءت نماذج حية لشخصيات متباينة لها مميزاتها الخاصة ، فى تحقيق تاريخى مدعم بالأسانيد (٣٠ قرشاً)

المستشرقون

للاستاذ نجيب العقيقي

طبعة جديدة مزيدة ومنقحة لأول بحث ضاف عن الاستشراق في ألف سنة عند جميع الأمم ، مع ترجمة المستشرقين وذكر مؤلفاتهم ومكتباتهم ومؤتمراتهم ومنابر العربية عندهم ؛ فهو دائرة معارف استشراقية (٤٠ قرشاً)

## ذخيرة العطار

للاستاذ حسن عبد السلام

طبعة جديدة منقحة مزيدة للبحث في أنواع العطارة المصرية من حيث تركيبها وخواصها وطرق الحصول عليها ، مع وصف تأثيراتها الكيميائية والفسيولوجية ، والنظر في تذكرة الشيخ داود الأنطاكي على ضوء العلم الحديث (٢٥ قرشاً)

### هنری الثامن .

ترجمة الأستاذ محمد عوض إبرهيم بك درة من درر شكسبير الحالدة ، تصور حياة هـذا الملك ، وتجلو ما اكتنفها من حوادث وما أحاط بها من مفاجآت ( ١٨ قرشاً )

## من وراء الأفق

للاستاذ محمد عبد الغني حسن

ديوان شعر أنيق ، عمد فيه المؤلّف إلى استجلاء ما وراء الأفق : أفق بلاده وأفق وجوده ، فجمع فى هذا الديوان القصائد التى استوحى معانيها وصورها من بلاد الغرب وأودعها فلسفته فى هذه الحياة وما بعدها (١٨ قرشاً)

الجواري المغنيات

للاستاذ فابد العمروسي

أول كتاب في المكتبة العربية يجلو حياة كواكب الغناء العربي وما فيها من لمحات تاريخية تكشف عن شخصيات

الخلفاء والآمراء والقواد والشعراء ، وحياة اللهو العربي المترع بالمجون والفتون ، في أسلوب قصصي ممتع ( ٢٥ قرشاً )

كأس الحياة

للاستاذ إبرهيم المصرى

مجموعة قصص نفذ فيها المؤلف إلى أعماق النفسر

البشرية ، فسيرغورها ، وحلل دقائقها ، وكشف عن نبعة العواطف فيها . وما يعتورها من سمو وضعة (٢٠ قرشاً )

أىو الفوارس

للاستاذ محمد فريد أبو حديد بك

قصة البطولة العجيبة والغرام الجامح ينبعثان من قلب

يهزأ بالسيوف ويخشى فتكات العيون ، هو قلب الفارس

العربي عنترة بن شداد العبسي ، الذي نفذ المؤلف إلى أعماقه فصور حلجاته وأحلامه وآلامه في أسلوب أنيق وتصوير بارع

( ۲۰ قرشاً ) &&&&&&&&>>>

يظهر قريباً

### ألحان الحان

للاستاذ عبد الرحمن صدقي

كتاب يصور أبا نواس فى ساحات لاوه ومجال أنسه ، ويجلوحياة هذا الشاعر الماجن ، اللطيف الروح ، الحفيف الظل ، المشبوب بالحيوية ، المتيقظ الشعور ، وما أوحت إليه حياة اللهو من روائع الفن ، ويكشف عن مجالس الإخوان من عصنة المجان ، ويصف عصرهم أصدق وصف فى أحمل بيان وهو مزين بالرسوم واللوحات الفنية

# ألوان من أدب الغرب

للا ــ تاذ على أدهم

فصول عن طائفة من كباركتاب الغرب وأعلام مفكريه ومختارات من آثارهم ، وبيان مذاهبهم ، وتحليل أفكارهم ، فى أسلوب عربى يوجه العقول ويبيى الثقافة

## أنواء وأضواء

للاستاذ سامي الكيالى

مجموعة قصص إنسانية وعاطفية تجمع بين الفكرة العميقة والعاطفة المشبوبة، وتصور ألواناً من الحياة الشرقية في أسلوب طريف رشيق

?~?~?>>>>

طالعوا في أول كل شهر

## الكتاب

المجلة الفريدة التي يعتز بها كل متعلم ومثقف لما يجده فيها من الأبحاث والدراسات الرصينة في مختلف ألوان الفكر لأبرع الأقلام العربية

أناقة في الإخراج تحفة للمكتبات ذخيرة للعقول

الثمن ١٠ قروش

تصدرها

دارالمعسارف مصر

رئيس التحرير الأستاذ عادل الغضبان



